مُلَخصُ

مِنْهَاجِ الْمُسْلِمِ

لأبي بكر جابر الجزائري

بقلم

أبي زكريا أحمد بن أبي بكر آل مصطفى

الرغاسي

جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

# مُقَدَّمَةُ صَاحِبِ الْمُلَخَّصِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَّمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، وَشَرَ الْهُدُي هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، فَإِنَّ كِتَابَ مِنْهَاجِ الْمُسْلِمِ لِلْعَلَّامَةِ أَبِي بَكْرٍ جَابِرِ بْنِ مُوسَى الْجَزَائِرِي ثُمُ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ كِتَابَ مِنْهَاجِ الْمُسْلِمِ لِلْعَلَّامَةِ أَبِي بَكْرٍ جَابِرِ بْنِ مُوسَى الْجَزَائِرِي عَالَجَ كَثِيرًا مِنَ الْمَسَائِلِ الْعَقَدِيَّةِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْعِبَادَاتِ، وَجَاءَ مُصَيِّفُهُ رَحِمَهُ اللهُ عَالَجَ كَثِيرًا مِنَ الْمَسَائِلِ الْعَقَدِيَّةِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْعِبَادَاتِ، وَجَاءَ مُصَيِّفُهُ رَحِمَهُ اللهُ لَهُ تَعَالَى بِمَا يُشْفِي الْعَلِيلَ وَيُرْوِي الْعَلِيلَ فِي ذَلِكَ، وَهُو مُفِيدٌ لِلْعَايَةِ، وَقَدْ كَتَبَ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ بَعْمَلِ اللهُ عَلَيْهِ النَّاسُ يُدَرِّسُونَهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَجَالِسِ الْعِلْمِيَّةِ، بَلْ مُ عَلَيْهِ النَّاسُ يُدَرِّسُونَهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَجَالِسِ الْعِلْمِيَّةِ، بَلْ مُ عَلَيْهِ النَّاسُ يُدَرِّسُونَهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَجَالِسِ الْعِلْمِيَّةِ، بَلْ مُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعُومِيَّةِ، وَذَلِكَ لِمَا تَضَمَّنَهُ الْكِتَابُ مِنْ إِصْلَاحِ الْعَقَائِدِ وَالْعِبَادَاتِ، وَتَعْلِيمِ الْمُسْلِمِينَ كَيْفِيَّةَ الْمُعَامَلَاتِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَإِرْشَادِهِمْ إِلَى الْمَكَارِمِ الْأَخْلَقِ وَالْعِبَادَاتِ الْإِسْلَامِ الْقَيِّمَةِ، وَمَحَاسِنِهِ.

وَلَمَّا رَأَيْتُ مَا جَمَعَهُ هَذَا الْكِتَابُ مِنَ الْفَوَائِدِ الْعَظِيمَةِ، وَالْمَنَافِعِ الْجَلِيلَةِ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، وَشُهْرَتِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مُخْتَلِفِ الْبُلْدَانِ بِهَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمِينَ فِي مُخْتَلِفِ الْبُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ فِي مُخْتَلِفِ الْبُلْدَانِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَإِقْبَالِ النَّاسِ عَلَيْهِ، طَرَأَ عَلَى بَالِي أَنَّهُ مِنَ الْمُفِيدِ أَنْ أُلَجِّصَهُ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَإِقْبَالِ النَّاسِ عَلَيْهِ، طَرَأَ عَلَى بَالِي أَنَّهُ مِنَ الْمُفِيدِ أَنْ أُلَجِّصَهُ التَّعَلُّمِيَّةِ، وَالْمُبْتَدِئِينَ لِيَنْتَفِعُوا بِهِ عَلَى الْاخْتِلَافِ مَنَاهِجِهِمُ التَّعَلُّمِيَّةِ، وَالْمُبْتَدِئِينَ لِيَنْتَفِعُوا بِهِ عَلَى الْاخْتِلَافِ مَنَاهِجِهِمُ التَّعَلُّمِيَّةِ،

فَنَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَفِي بِهِ الْمَقْصُودَ، وَيُسَجِّلُهُ فِي مِيزَانِ حَسَنَاتِنَا، إِنَّهُ مُجِيبُ لِلدَّعَوَاتِ.

# أَخُوكُمْ فِي الْإِسْلَامِ أَبُو زَكرِيًّا الرِّغَاسِيُّ.

تَحْرِيرًا: (25) مِنْ شَهْرِ جُمَادَى الْآخِرَةِ (6) سَنَةَ (1443هـ - (27) مِنْ شَهْرِ (1443)هـ - (2022)م. (1) سَنَةَ (2022)م.

# تَرْجَمَةٌ مُخْتَصَرَةٌ لِأَبِي بَكْرِ الْجَزَائِرِي

هُو أَبُو بَكْرٍ جَابِرُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ جَابِرٍ الْجَزَائِرِيُّ، وُلِدَ رَحِمَهُ اللهُ بِقَرْيَةِ (لِيوَا) بِ (طُولْقَة) تَابِعَةٍ لِولَايَةِ (بِسْكِرَة) بِجُمْهُورِيَّةِ الْجَزَائِرِ عام 1921م، وَتَلَقَّى عُلُومَهُ الْأَسَاسِيَّةَ الْأَوَّلِيَّةَ فِي قَرْيَتِهِ الْمَذْكُورَةِ، حَفِظَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمِ وَبَعْضَ الْمُتُونِ الْعِلْمِيَّةِ مِنَ الْفِقْهِ، وَالْحَدِيثِ، وَاللَّغَةِ، وَغَيْرِهَا، ثُمَّ انْتَقَلَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى مَدِينَةِ بِسْكِرَةَ وَتَلَمَّذَ مَنَ الْفِقْهِ، وَالْحَدِيثِ، وَاللَّغَةِ، وَغَيْرِهَا، ثُمَّ انْتَقَلَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى مَدِينَةِ بِسْكِرَة وَتَلَمَّذَ عَلَى يَدِ مَشَايِخِهَا، ثُمَّ ارْتَحَلَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ النَّبُويَّةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَجَاوَرَ الْمَسْجِدَ عَلَى يَدِ مَشَايِخِهَا، ثُمَّ ارْتَحَلَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ النَّبُويَّةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَجَاوَرَ الْمَسْجِدَ النَّبُويِ ، وَاتَّحَذَهُ مَدْرَسَةً يَتَلَقَّى فِيهِ الْعُلُومَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُدَرِّسُونَ فِيهِ، وَمَرْكَزًا يُدَرِّسُ الطُّلَابَ فِيهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ حُصُولِهِ عَلَى الْإِجَازَةِ مِنْ رِئَاسَةِ الْقَضَاءِ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ الْمُنَاتِيةُ رَبِس فِيهِ، وَلَمْ يَزَلْ يُدَرِّسُ فِيهِ حَتَّى وَافَتْهُ الْمَنِيَّةُ.

وَقَدْ تَوَكَّى التَّدْرِيسَ فِي الْمَدَارِسِ الْمُخْتَلِفَةِ، مِنْهَا مَدَارِسُ وِزَارَةِ الْمَعَارِفِ، وَالْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ بِالْمَدِينَةِ، بَلْ هُوَ مِنْ أَوَائِلِ الْمُدَرِّسِينَ فِيهَا لَمَّا فَتَحَتْ بَابَهَا عَامَ 1380هـ، وَلَمْ يَزَلْ يُدَرِّسُ فِيهَا حَتَّى أُحِيلَ إِلَى التَّقَاعُدِ فِي الْعَامِ 1406هـ.

وَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ بِمَوْهِبَةِ التَّأْلِيفِ، وَمِنْ تَصَانِيفِهِ: (مِنْهَاجُ الْمُسْلِمِ) الْكِتَابُ الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِ تَلْخِيصِهِ، وَهُوَ مِنْ أَشْهَرِ تَصَانِيفِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَمِنْهَا (أَيْسَرُ التَّفَاسِيرِ لَحْنُ بِصَدَدِ تَلْخِيصِهِ، وَهُو مِنْ أَشْهَرِ تَصَانِيفِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَمِنْهَا (أَيْسَرُ التَّفَاسِيرِ لِكَلامِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ) وَ(عَقِيدَةُ الْمُؤْمِنِ) وَ(هَذَا الْحَبِيبُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ يَا مُحِبُ ) وَ(الدَّوْلَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ) وَ(رَسَائِلُ الْجَزَائِرِي) وَ(الدَّوْلَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ) وَ(رَسَائِلُ الْجَزَائِرِي) وَ(المَّوْلَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ) وَوَرَسَائِلُ الْجَزَائِرِي) وَ(الصَّرُورِيَّاتُ الْفِقْهِيَّةُ) وَغَيْرُهَا كَثِيرَةً.

وَتَوَقَّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى سَنَةَ 1439ه الْمُوافِقُ: 2018م عَنْ عُمْرٍ يُنَاهِزُ مِائَةَ سَنَةٍ (100) قَضَاهَا فِي خِدْمَةِ الْمَسْجِدِ النَّبُوِي بِالتَّدْرِيسِ وَالْوَعْظِ وَالْإِرْشَادِ فِيهِ، وَالْإِسْلَامِ (100) قَضَاهَا فِي خِدْمَةِ الْمَسْجِدِ النَّبُوِي بِالتَّدْرِيسِ وَالْوَعْظِ وَالْإِرْشَادِ فِيهِ، وَالْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ بِالتَّصْنِيفِ وَالتَّالِيفِ الْمُفِيدِ، أَسْبَغَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ يَنَابِيعَ رَحْمَتِهِ وَفُيُوضِ وَالْمُسْلِمِينَ بِالتَّصْنِيفِ وَالتَّالِيفِ الْمُفِيدِ، أَسْبَغَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ يَنَابِيعَ رَحْمَتِهِ وَفُيُوضِ شَفَقَتِهِ وَرَأْفَتِهِ، وَجَعَلَ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ مَأْوَاهُ، وَعَلَى وَالِدِينَ وَسَائِرٍ جَمِيعِ مَوْتَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الْمُلَخِّصُ

أَبُو زَكرِيًّا الرِّغَاسِيُّ

# الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْعَقِيدَةِ فَصْلٌ فِي الْإِيمَانِ بِاللهِ تَعَالَى

يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُؤْمِنَ بِاللهِ تَعَالَى بِأَنْ يُصَدِّقَ بِوُجُودِ الرَّبِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَأَنَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُؤْمِنَ بِاللهِ تَعَالَى بِأَنْ يُصَدِّقَ بِوُجُودِ الرَّبِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَأَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكِهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا رَبَّ غَيْرُهُ، وَالْأَرْضِ، عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكِهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُو وَلَا رَبَّ غَيْرُهُ، وَالْأَرْضِ، عَالِمُ اللهُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اللهُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَثِيمًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » الأعراف: (54)

#### فَصْلٌ فِي تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ

وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُوْمِنَ بِرُبُوبِيَّتِهِ تَعَالَى لِكُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُوْمِنَ بِرُبُوبِيَّتِهِ تَعَالَى لِكُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ الْمُمْمِيتُ، يُدَبِّرُ الْأَمْرَ وَمَلِيكُهُ، الْجَالِقُ الرَّازِقُ الْبَاسِطُ الْقَابِضُ النَّافِعُ الضَّارُ الْمُحْيِي الْمُمْمِيتُ، يُدَبِّرُ الْأَمْرِ كُلَّهَا، لَا شَرِيكَ لَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ لِجَمِيعِ فِي النَّامِينَ الْمُأْمُورَ كُلَّهَا، لَا شَرِيكَ لَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ لِجَمِيعِ الْعَالَمِينَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : « الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ » الفاتحة: (1)

وَقَالَ فِي تَقْرِيرِ رُبُوبِيَّتِهِ: « قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ » الرعد: (16) فَصْلُ فِي تَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ

وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُؤْمِنَ بِأَلُوهِيَّةِ اللهِ تَعَالَى لِجَمِيعِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَلَا مَعْبُودَ بِحَقِّ سِوَاهُ، فَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخُصَّ اللهَ تَعَالَى بِكُلِّ نَوْعٍ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَلَا مَعْبُودَ بِحَقِّ سِوَاهُ، فَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخُصَّ اللهَ تَعَالَى بِكُلِّ نَوْعٍ مِنْ اللهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي شَرَعَهَا لِعِبَادِهِ وَتَعَبَّدَهُمْ بِهَا، وَلَا يَصْرِفُ مِنْهَا شَيْعًا لِغَيْرِ اللهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي شَرَعَهَا لِعِبَادِهِ وَتَعَبَّدَهُمْ بِهَا، وَلَا يَصْرِفُ مِنْهَا شَيْعًا لِغَيْرِ اللهِ

تَعَالَى، فَإِذَا سَأَلَ الله، وَإِذَا اسْتَعَانَ اسْتَعَانَ بِاللهِ، وَإِذَا نَذَرَ لَا يَنْذِرُ لِغَيْرِ اللهِ، فَإِذَا مَنَكَرَ لَا يَنْذِرُ لِغَيْرِ اللهِ، فَإِلَّهِ وَحْدَهُ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ.

وَمِنْ أَدِلَّةِ مَا ذُكِرَ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴾ طه: (14) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ الزمر: (64)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ » الفاتحة: (5)

وَقَالَ ﷺ: « يَا مُعَاذُ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ أَيْضًا: « إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. فَعَالُ فِي تَوْحِيدِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُؤْمِنَ بِمَا لِلّهِ تَعَالَى مِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَا، وَأَلّا يُشْرِكَ غَيْرُهُ تَعَالَى فِيهَا، وَلَا يَتَأَوَّلَهَا فَيُعَطِّلَهَا، وَلَا يُشَبِّهَهَا بِصِفَاتِ الْعُلْيَا، وَأَلّا يُشْرِكَ غَيْرُهُ تَعَالَى مَا أَثْبَتَ اللهُ حُدَثِينَ فَيُكَيِّفَهَا أَوْ يُمَثِّلَهَا، وَذَلِكَ مُحَالٌ، فَهُوْ إِنَّمَا يُثْبِتُ لِلّهِ تَعَالَى مَا أَثْبَتَ اللهُ عَنْ فَيُكَيِّفَهَا أَوْ يُمَثِّلَهَا، وَذَلِكَ مُحَالٌ، فَهُوْ إِنَّمَا يُثْبِتُ لِلّهِ تَعَالَى مَا أَثْبَتَ لِللهِ تَعَالَى مَا أَثْبَتَ لِللهِ وَأَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَيَنْفِي عَنْهُ تَعَالَى مَا نَفَاهُ عَنْ نَفْاهُ عَنْ نَفْاهُ عَنْ فَعَالًى مَا نَفَاهُ عَنْ نَفْاهُ عَنْ نَفْاهُ عَنْ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَيَنْفِي عَنْهُ تَعَالَى مَا نَفَاهُ عَنْ نَفُاهُ عَنْ فَعَالًى مَا نَفَاهُ عَنْ نَفْلُهُ وَنَفْصِ إِجْمَالًا وَتَفْصِيلًا، قَالَ تَعَالَى :

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى: (7373) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه.

<sup>2-</sup> أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة، باب: (2516) عن ابن عباس رضى الله عنهما.

« وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » الأعراف: (180)

وَقَالَ ﷺ: « يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ » 3 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَوْلُهُ عَلَيْكِ « يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ الْمَعْفِرْنِي فَأَعْفِرَ لَهُ » 4 فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَعْفِرَ لَهُ » 4 فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَعْفِرَ لَهُ » 4 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ أَنْ اللَّهُ الْبُحَارِيُّ أَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ ال

وَمِنْ ذَلِكَ إِقْرَارُ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بِصِفَاتِ اللهِ تَعَالَى وَعَدَمِ تَأْوِيلِهِمْ لَهَا أَوْ رَدِّهَا أَوْ إِخْرَاجِهَا عَنْ ظَاهِرِهَا، فَلَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ.

#### فَصْلٌ فِي الْإِيمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِمَلَائِكَةِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُمْ خَلْقٌ مِنْ أَشْرَفِ خَلْقِهِ، وَعِبَادٌ مُكْرَمُونَ مِنْ عُبِرِهِ، خَلَقَهُمْ مِنْ نُورٍ، وَأَنَّهُ تَعَالَى وَكَلَهُمْ بِوَظَائِفَ فَهُمْ بِهَا قَائِمُونَ، فَمِنْهُمُ الْحَفَظَةُ عَبَادِهِ، خَلَقَهُمْ مِنْ نُورٍ، وَأَنَّهُ تَعَالَى وَكَلَهُمْ بِوَظَائِفَ فَهُمْ بِهَا قَائِمُونَ، فَمِنْهُمُ الْمُوَكَّلُونَ بِالْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا، وَمِنْهُمُ الْمُوكَّلُونَ بِالْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا، وَمِنْهُمُ الْمُوكَّلُونَ بِالْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا، وَمِنْهُمُ الْمُوكَّلُونَ بِالنَّارِ وَعَذَابِهَا، وَمِنْهُمُ مُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. وَأَنَّهُ تَعَالَى فَاضَلَ بَيْنَهُمْ فُونَ ذَلِكَ. فَاضَلَ بَيْنَهُمُ الْمُلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ كَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ.

<sup>3-</sup> أخرجه البخاري برقم: (2826) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>4-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1145) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وَمِنْ أَدِلَّةِ مَا ذُكِرَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمِنْ أَدِلَّةِ مَا ذُكِرَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَنْ يَكُفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَنْ يَكُفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَنْ يَكُفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلْهُ مِنْ يَكُونُوا لَهُ وَيُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعُولُهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمُنْ يَكُفُونُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَنْ يَكُفُونُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَعْلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ إِلَّهُ مَا لَكُونُ لَهُ لَعُلِيْ فَيْ وَمُنْ يَكُونُوا لِلللّهِ وَمُلَائِكُتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعُلَالِكُونِهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ لِلللّهُ لِللّهِ وَمُلَائِكُ مِنْ لِللّهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ فَلَا لَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَا يَعْتِلُوا لَهُ لِلللّهِ وَلَمْ لَا لَا لَهُ لَا لَعْلَمْ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهُ لِلللللّهِ الللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللل

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ عِنْدَمَا يَقُومُ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ: « اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ » 5 أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

وَفِي قَوْلِهِ: « الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفِ مَلَكٍ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ » 6 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

## فَصْلٌ فِي الْإِيمَانِ بِكُتُبِ اللهِ تَعَالَى

يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُؤْمِنَ بِجَمِيعِ مَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى مِنْ كُتُبٍ، وَمَا آتَى بَعْضَ رُسُلِهِ مِنْ صُحُفٍ، وَأَنَّهَا كَلَامُ اللهِ أَوْحَاهُ إِلَى رُسُلِهِ لِيُبَلِّعُوا عَنْهُ شَرْعَهُ وَدِينَهُ، وَأَنَّ أَعْظَمَ وَسُلِهِ مِنْ صُحُفٍ، وَأَنَّهَا كَلَامُ اللهِ أَوْحَاهُ إِلَى رُسُلِهِ لِيُبَلِّعُوا عَنْهُ شَرْعَهُ وَدِينَهُ، وَأَنَّ أَعْظَمُ هَذِهِ الْكُتُبِ اللهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالرَّبُورُ، الْمُنَزَّلُ عَلَى نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالْزَّبُورُ، الْمُنَزَّلُ عَلَى نَبِيِ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالْإِنْجِيلُ، الْمُنَزَّلُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْعُرَانَ الْعُرَانَ اللهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْعُرْآنَ الْعُرَانَ اللهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْعُرَانَ اللهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْمُنَوْلُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْعُرْآنَ الْعُرْآنَ اللهُ عَلَى عَنْهِ السَّلَامُ. وَالنَّاسِخُ لِجَمِيعِ شَرَائِعِهَا وَأَحْكَامِهَا.

<sup>5-</sup> أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم: (2600) عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>-6</sup> أخرجه مسلم برقم: (162) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِالْكُتُبِ قَوْلُهُ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ » النساء: (136) وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ » النساء: (136) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ» وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ» آل عمران: (3)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا » النساء: (163)

وَقَالَ عَيْنِ ﴿ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَنْ سَلَفَ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِي أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ الْعَمْلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِي أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صُلِيّتِ الْعَصْرُ، ثُمَ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى عَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَيرَاطَيْنِ فَي أَلْمَاعُ ﴾ وَيَهُ مَنْ عَقِرَاطَيْنِ فَي أَنْ اللهُ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِيكُمْ مِنْ حَقِيهِ مَنْ أَشَاءُ ﴾ أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ .

## فَصْلٌ فِي الْإِيمَانِ بِالرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اصْطَفَى مِنَ النَّاسِ رُسُلًا، وَأَوْحَى إِلَيْهِمْ بِشَرْعِهِ، وَعَهِدَ اِلْيُهِمْ بِشَرْعِهِ، وَعَهِدَ إِلَيْهِمْ بِإِبْلَاغِهِ لِقَطْعِ حُجَّةِ النَّاسِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَرْسَلَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وَأَيَّدَهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ، ابْتَدَأَهُمْ بِنَبِيّهِ نُوحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَخَتَمَهُمْ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَخَتَمَهُمْ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَخَتَمَهُمْ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَخَتَمَهُمْ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَخَتَمَهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّلَامُ وَخَتَمَهُمْ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُحَمَّدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَأَنَّهُمْ بَشَرٌ يَجْرِي عَلَيْهِمُ الْكَثِيرُ مِنَ الْأَعْرَاضِ الْبَشَرِيَّةِ فَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وَيَشْرَبُونَ، وَيَمْرَضُونَ، وَيَحْيَوْنَ، فَهُمْ أَكْمَلُ الْخَلْقِ

<sup>7-</sup> أخرجه البخاري برقم: (7533) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

وَأَفْضَلُهُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُؤْمِنَ بِهِمْ جَمِيعًا جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا بِدُونِ تَفْرِيقٍ، وَأَنَّ مَا جَاءُوا بِهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّ الْكَذِبَ وَمَا شَابَهَهُ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْبِدُونِ تَفْرِيقٍ، وَأَنَّ مَا جَاءُوا بِهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّ الْكَذِبَ وَمَا شَابَهَهُ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْإِطْلَاقِ نَبِيْنَا مُحَمَّدٌ عَيْكَ الْإِطْلَاقِ نَبِيْنَا مُحَمَّدٌ عَيْكَ ، وَأَنَّ أَفْضَلَهُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ نَبِيْنَا مُحَمَّدٌ عَيْكَ ، وَلَا يَسَعُ الرَّذِيلَةِ مُسْتَحِيلُ فِي حَقِّهِمْ، وَأَنَّ أَفْضَلَهُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ نَبِيْنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شَرِيعة نَبِي اللهِ أَحَدًا الْخُرُوجُ عَنْ شَرِيعة نَبِي اللهِ أَحَدًا الْخُرُوجُ عَنْ شَرِيعة نَبِي اللهِ مُصَلَّمُ اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ » النحل: (36)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا » النساء: (165)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ » الفرقان: (20)

وَقَالَ عَلَيْ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَقَالَ عَلَيْ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَقَالَ أَيْضًا: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَبِعَنِي » وَقَالَ أَيْضًا: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَبِعنِي » أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ.

## فَصْلٌ فِي الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ لِهَذِهِ الْحَيَاةِ سَاعَةً أَخِيرةً تَنْتَهِي فِيهَا، وَيَوْمًا آخِرًا لَيْسَ بَعْدَهُ مِنْ يَوْمِ، ثُمَّ تَأْتِي الْحَيَاةُ الثَّانِيَةُ، وَالْيَوْمُ الْآخِرُ لِلدَّارِ الْآخِرَةِ، فَيَبْعَثُ اللهُ سُبْحَانَهُ الْخَلَائِقَ

<sup>8</sup>- أخرجه البخاري برقم: (7408) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>9-</sup> أخرجه أحمد في مسنده برقم: (15156) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف.

بَعْثًا، وَيْحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا لِيُحَاسِبَهُمْ، فَيَجْزِيَ الْأَبْرَارَ بِالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ فِي الْجَنَّةِ، وَيَجْزِيَ الْأَبْرَارَ بِالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ فِي الْجَنَّةِ، وَيَجْزِيَ الْفُجَّارَ بِالْعَذَابِ الْمُهِينِ فِي النَّارِ.

وَكَذَلِكَ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مِنْ مُقَدِّمَاتِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَأَشْرَاطِهِ، كَخُرُوجِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَيَأْجُوجِ وَمَأْجُوجِ، وَنُزُولِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَجُرُوجِ الدَّابَّةِ، وَطُلُوعِ الدَّبَّةِ، وَطُلُوعِ الدَّبَّةِ، وَطُلُوعِ الدَّبَّةِ، وَطُلُوعِ الدَّبَّةِ، وَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَمَا سَيَقَعُ فِيهِ مِنَ الْحَشْرِ، وَوَضْعِ الْمِيزَانِ لِوَزْنِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَمَا سَيَقَعُ فِيهِ مِنَ الْحَشْرِ، وَوَضْعِ الْمِيزَانِ لِوَزْنِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُولِ الْجَنَّةِ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَدُخُولِ النَّارِ لِلْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ. أَعْمَالِ الْعِبَادِ، وَالصِّرَاطِ، وَدُخُولِ الْجَنَّةِ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَدُخُولِ النَّارِ لِلْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ. وَمُنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَمِنْ أَدِلَةٍ مَا ذُكِرَ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ وَلَا السَّكُونِ النَّارِ لِلْكُفَارِ وَالْمُسْرِكِينَ. وَمِنْ أَدِلَةِ مَا ذُكِرَ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَلِيْ السَّلَامُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَعْرَامِ ﴾ الرحمن: (26-27)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ » التغابن: (7)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ » الأنبياء: (47)

وَقَالَ عَلَيْ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>10-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2901) عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه.

تلخيص المسلم المسلم

# فَصْلٌ فِي الْإِيمَانِ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ

يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ وَحِكْمَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ فِي الْوُجُودِ حَتَى يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى عَدْلٌ فِي قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى عَدْلٌ فِي قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى عَدْلٌ فِي قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَأَنَّهُ عَالًى عَدْلٌ فِي قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَأَنَّهُ عَالَى عَدْلٌ فِي قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَأَنَّ حِكْمَتَهُ تَابِعَةٌ لِمَشِيئَتِهِ، مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ تَعَالَى.

وَمِنْ أَدِلَّةِ مَا ذُكِرَ، قَوْلُهُ تَعَالَى: « إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ » القمر: (49)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ » الحجر: (21) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » التكوير: (29)

وَقَالَ ﷺ: ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ كَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ » 11 أَخْرَجَهُ البِّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ أَيْضًّا فِي تَعْرِيفِ الْإِيمَانِ: « أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » 12 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

<sup>-11</sup> أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة، باب: (2516) عن ابن عباس رضي الله عنهما. -12 أخرجه مسلم برقم: (9) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

# فَصْلٌ فِي الْإِيمَانِ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ

يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ نَعِيمَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ، وَسُؤَالَ الْمَلَكَيْنِ فِيهِ حَقُّ وَصِدْقُ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْمُسْلِمُ بِأَنَّ نَعِيمَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ، وَسُؤَالَ الْمَلَكَيْنِ فِيهِ حَقُّ وَصِدْقُ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَلَى خَلُوا عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ » النحل: (36)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ » إبراهيم: (27)

وَقَوْلُهُ ﷺ: ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّه لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ لِمُحَمَّدٍ ﷺ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْتَقِدُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ لَهُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، وَيُصْرِبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ لَا هُذِي عَيْرَ النَّقَلَيْنِ » 13 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَكَانَ عَيْنَ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ » 14 أَخْرَجَهُ البُحَارِيُّ. وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ » 14 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

<sup>13-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1374) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

<sup>14-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1377) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

#### فَصْلٌ فِي الْوَسِيلَةِ

يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ الله تَعَالَى يُحِبُّ مِنَ الْأَعْمَالِ أَصْلَحَهَا، وَمِنَ الْأَفْعَالِ أَطْيَبَهَا، وَيُوبِ عِبَادَهُ إِلَى التَّقَرُّبِ مِنْهُ، وَالتَّوَدُّدِ إِلَيْهِ، وَيُحِبُّ عِبَادَهُ إِلَى التَّقَرُّبِ مِنْهُ، وَالتَّوَدُّدِ إِلَيْهِ، وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْهِ بِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَطَيِّبِ وَالتَّوسُ لِلهِ تَعَالَى وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْهِ بِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَطَيِّبِ وَالتَّوسُ لِنَهِ فَهُوَ لِذَلِكَ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَيَتَوسَّلُ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى، وَيَتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ الْأَقْوَالِ، فَيَسْأَلُهُ تَعَالَى وَيَتَوسَّلُ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى، وَيَتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ اللهَ تَعَالَى بِجَاهِ وَلَا يَسْأَلُ الله تَعَالَى بِجَاهِ تَعَالَى بِجَاهِ وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِّ، وَبِنَوَافِلِهَا، وَلَا يَسْأَلُ الله تَعَالَى بِجَاهِ أَعْمَلِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ، وَاللهُ تَعَالَى لَمْ يَشْرَعْ لِعِبَادِهِ أَنْ يَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِغَيْرِ أَعْمَالِهِمْ.

وَمِنْ أَدِلَّةِ مَا ذُكِرَ، قَوْلُهُ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا » المؤمنون: (36)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ » الأنبياء: (75)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ المائدة: (35)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » الأعراف: (180)

وَقَالَ عَيْكِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ﴾ 15 أُخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

<sup>15-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6502) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وَفِي حَدِيثِ أَصْحَابِ الْغَارِ الَّذِينَ انْطَبَقَتْ عَلَيْهِمُ الصَّحْرَةُ وَهُمْ فِي الْغَارِ، وَلَيْسَ لَهُمْ مَخْلَصُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: « انْظُرُوا أَعْمَالًا صَالِحَةً عَمِلْتُمُوهَا فَادْعُوا اللهَ بِهَا هَا اللهَ بِهَا هَا اللهَ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَالَى بِهَا هَا اللهَ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهَ عَنْكُمْ، فَدَعُوا اللهَ تَعَالَى بِهَا هَا اللهَ الْحَدِيثَ، أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ، فَدَعُوا الله تَعَالَى بِهَا هَا اللهُ عَلَمُ الصَّحْرَةَ وَحَرَجُوا مِنَ الْغَارِ سَالِمِينَ فَدَعُوا الله وَتَوسَّلُوا بِصَالِحِ أَعْمَالِهِمْ، فَفَرَّجَ عَنْهُمُ الصَّحْرَةَ وَحَرَجُوا مِنَ الْغَارِ سَالِمِينَ فَذَعُوا الله وَتَوسَّلُوا بِصَالِحِ أَعْمَالِهِمْ، فَفَرَّجَ عَنْهُمُ الصَّحْرَةَ وَحَرَجُوا مِنَ الْغَارِ سَالِمِينَ

## فَصْلٌ فِي أَوْلِيَاءِ اللهِ وَكَرَامَاتِهِمْ وَأَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ وَضَلَالَاتِهِمْ

يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ عِبَادِهِ أَوْلِيَاءً اسْتَخْلَصَهُمْ لِعِبَادَتِهِ، وَاسْتَعْمَلَهُمْ فِي عُوْمِنُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ عَرَامَاتِهِ، فَهُو وَلِيُّهُمْ يُحِبُّهُمْ وَيُقَوِّبُهُمْ، وَهُمْ أَوْلِيَاقُهُ يُحِبُّونَهُ وَيُعْظِمُونَهُ وَيَأْتَمِرُونَ بِأَمْرِهِ، يُحِبُّونَ بِحُبِّهِ، وَيِبُغْضِهِ يَبْغَضُونَ، إِذَا سَأَلُوهُ أَوْلِيَاقُهُ يُحِبُّونَهُ وَيُعْظِمُونَهُ وَيَأْتَمِرُونَ بِأَمْرِهِ، يُحِبُّونَ بِحُبِّهِ، وَيِبُغْضِهِ يَبْغَضُونَ، إِذَا سَأَلُوهُ أَعْطَاهُمْ، وَإِذَا اسْتَعَانُوا أَعَانَهُمْ، وَأَنَّهُمْ هُمْ أَهْلُ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى، وَالْكَرَامَةِ وَالْبُشَارَةِ فِي اللَّانْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وَأَنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ تَقِيِّ هُو لِلَّهِ وَلِيٌّ، غَيْرَ أَنَّهُمْ يَتَفَاوَتُونَ فِي دَرَجَاتِهِمْ فِي اللَّانْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وَأَنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ هُو لِلَّهِ وَلِيٌّ، غَيْرَ أَنَّهُمْ يَتَفَاوَتُونَ فِي دَرَجَاتِهِمْ بِي اللَّذُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وَأَنَّ كُلَّ مُنْ كَانَ حَظُّهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالتَّقُوى أَوْفَى، كَانَتْ بِحَسْبِ تَقْوَاهُمْ وَإِيمَانِهِمْ، فَكُلُّ مَنْ كَانَ حَظُّهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ هُمُ الْمُرْسَلُونَ وَالْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ لَاللهِ أَعْلَى وَكَرَامَتُهُ أَوْفَرَ، فَسَادَاتُ الْأَوْلِيَاءِ هُمُ الْمُرْسَلُونَ وَالْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الطَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

وَأَنَّ مَا يُجْرِيهِ اللهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ كَرَامَاتٍ مِنْ جِنْسِ مُعْجِزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ، غَيْرَ أَنَّ الْمُعْجِزَةَ تَكُونُ مَقْرُونَةً بِالتَّحَدِّي عَكْسُ الْكَرَامَةِ.

وَمِنْ أَدِلَّةِ مَا ذُكِرَ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ » يونس: (63-64)

<sup>16-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5974) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ ﴾ الأنفال: (34)

وَقَالَ عَلَيْهِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ: « مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى عَمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ » 17 الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. الْبُحَارِيُّ. الْبُحَارِيُّ.

وَقَالَ أَيْضًا: « إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ » 18 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَكُلُّ مَنِ ادَّعَى أَنَّهُ وَلِيُّ اللهِ تَعَالَى وَلَمْ يَتَّصِفْ بِالصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ السَّابِقَةِ فَهُوَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ، وَإِنْ ظَهَرَ عَلَى يَدِهِ خَوَارِقُ الْعَادَةِ، كَالْمَشْيِ عَلَى الْمَاءِ أَوْ عَلَى الرِّيحِ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا الشَّعُوذَةَ بِاسْتِعَانَةِ الشَّيَاطِينِ وَاسْتِدْرَاجًا مِنَ اللهِ لَهُ.

قَالَ تَعَالَى: « وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَكُمُشْرِكُونَ » الأنعام: (121)

وَقَالَ عَلَيْهِ مُخَاطِبًا لِأَصْحَابِهِ لَمَّا رَأَى نَجْمًا قَدْ رُمِيَ بِهِ فَاسْتَنَارَ: « مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ لِمِثْلِ هَذِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَقُولُ: يَمُوتُ عَظِيمٌ أَوْ يُوْلَدُ عَظِيمٌ. فَقَالَ: إِنَّهُ لَا لِمِثْلِ هَذِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَقُولُ: يَمُوتُ عَظِيمٌ أَوْ يُوْلَدُ عَظِيمٌ. فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُرْمَى بِهِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ التَسْبِيحُ أَهْلَ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ التَسْبِيحُ أَهْلَ الْعَرْشِ، ثُمَّ اللَّيْمَاءِ، ثُمَّ يَسْأَلُ أَهْلُ السَّمَاءِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّنَا؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ، ثُمَّ هَلِكُ السَّمَاءِ اللَّيْمَاءِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّنَا؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ، ثُمَّ يَسْأَلُ أَهْلُ السَّمَاءِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّنَا؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ، ثُمَّ يَسْأَلُ أَهْلُ السَّمَاءِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّنَا؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ، ثُمَّ يَسْأَلُ أَهْلُ السَّمَاءِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّنَا؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ، ثُمَّ يَسْأَلُ أَهْلُ السَّمَاءِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّنَا؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ، ثُمَّ يَسْأَلُ أَهْلُ السَّمَاءِ الشَّمَاءِ اللَّيْمَا لِيَعْنَ السَّمَاءِ اللَّيْمَا السَّمَاءِ اللَّيْمَا لِيَا لَيْ الْمُا لَالَّ مَا لَهُ لَا الْعَرْسُ إِلَى السَّمَاءِ اللَّيْمَا لِي الْعَرْسُ إِلَيْهُمْ اللَّيْمَالِي السَّمَاءِ اللَّهُ الْمُلُولُ السَّمَاءِ عَلَى الْمُلُولُ السَّمَاءِ الْمَالُولُ الْمُنُ الْمَالُ السَّمَاءِ اللْمُولُ الْمُلُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُلُولُ الْمِلُ الْمُلُولُ الْمُلُ الْمُلُ السَّمَاءِ اللَّهُ الْمُولُ الْمَالُ الْلَولُ الْمَالُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُلْمُولُ اللْمَالُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ اللْمَالُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُ الْمُلُولُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمَالُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُؤْلُولُهُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمُلْمُ ا

<sup>17-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6502) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>18-</sup> أخرجه مسلم برقم: (1675) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

السَّمْعَ، فَيُرْمَوْنَ، فَيَقْذِفُونَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ، فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقُّ وَلَكِنَّهُمْ يَزِيدُونَ » 19 أَخْرَجَهُ البِّرْمِذِيُّ.

# فَصْلٌ فِي الْإِيمَانِ بِوُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ وَآدَابِهِ

يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِوُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ عَلِمَ بِالْمُنْكَرِ وَرَآهُ مُرْتَكَبًا، وَقَدَرَ عَلَى الْأَمْرِ أَوِ قَادِرٍ عَلِمَ بِالْمُنْكَرِ وَرَآهُ مُرْتَكَبًا، وَقَدَرَ عَلَى الْأَمْرِ أَوِ التَّغْيِيرِ بِيَدِهِ أَوْ لِسَانِهِ.

وَمِنْ أَدِلَّةِ مَا ذُكِرَ، قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَمِنْ أَدِلَّةِ مَا ذُكِرَ، قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » آل عمران: (104)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ نَبِيِّهِ لُقْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعِظُ ابْنَهُ: « يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمُوْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ » لقمان: (17)

وَقَالَ عَلَيْهِ: « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ » 20 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ أَيْضًا: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ »<sup>21</sup> أَخْرَجَهُ البَّرْمِذِيُّ.

<sup>19-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (3224) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

<sup>20-</sup> أخرجه مسلم برقم: (49) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

<sup>21-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (2169) عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه.

وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُخْلِصَ النِّيَّةَ فِي ذَلِكَ، وَأَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِأَنَّ مَا يَأْمُرُ بِهِ مَعْرُوفُ شَرْعًا، وَأَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنْ تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ لِعَدَمِ وَأَنَّهُ مِنْكُرُ شَرْعًا، وَأَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنْ تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ لِعَدَمِ وَأَنَّهُ عَبَرَ مَا يَنْهَى عَنْهُ مُنْكُرُ شَرْعًا، وَأَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنْ تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ لِعَدَمِ وَأَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنْ تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ لِعَدَمِ وَأَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنْ تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ لِعَدَمِ وَلَا لَا فَيْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَرْضِهِ كَرِهَ ذَلِكَ فِي قَلْبِهِ.

# فَصْلٌ فِي الْإِيمَانِ بِوُجُوبِ مَحَبَّةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَفْضَلِيَّتِهِمْ، وَإِجْلَالِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ، وَطَاعَةِ وُلَاةِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ

يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِوُجُوبِ مَحَبَّةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فِي الْفَضْلِ وَعُلُوِ الدَّرَجَةِ سِوَاهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فِي الْفَضْلِ وَعُلُوِ الدَّرَجَةِ بِحَسْبِ أَسْبَقِيَّتِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ.

فَأَفْضَلُهُمُ: الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْأَرْبَعَةُ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيُّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، ثُمَّ الْعَشَرَةُ الْمُبَشَّرُونَ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورُونَ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو عُبَيْدَ اللهِ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو عُبَيْدَ اللهِ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو عُبَيْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَكَذَلِكَ يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِوُجُوبِ إِجْلَالِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَاحْتِرَامِهِمْ وَتَوْقِيرِهِمْ، وَالتَّأَدُّبِ مَعَهُمْ عِنْدَ ذِكْرِهِمْ، وَهُمْ أَئِمَّةُ الدِّينِ مِنَ الْعُلَمَاءِ السَّالِفِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى.

وَكَذَلِكَ يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِوُجُوبِ طَاعَةِ وُلَاةِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَعْظِيمِهِمْ وَاحْتِرَامِهِمْ، وَكَرْمَةِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ.

وَمِنْ أَدِلَّةِ مَا ذُكِرَ، قَوْلُهُ تَعَالَى: « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحُمَاءُ بَيْنَهُمْ » الفتح: (29)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ » التوبة: (100) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ » النساء: (59)

وَقَالَ عَلَيْ اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَابِي، وَمَنْ آذَابِي فَقَدْ آذَابِي فَقَدْ آذَى الله، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَابِي، وَمَنْ آذَابِي فَقَدْ آذَى الله، وَمَنْ آذَى الله يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ \$22 أَحْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنُ.

وَقَالَ أَيْضًا: « لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَقَالَ أَيْضًا: « لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ » 23 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَقَالَ أَيْضًا: « خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » 24 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَقَالَ أَيْضًا: « اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ » 25 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. الْبُخَارِيُّ.

22- أخرجه الترمذي برقم: (3862) عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه، وهو ضعيف.

23- أخرجه البخاري برقم: (3673) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

24- أخرجه البخاري برقم: (6695) عن عمران بن حصين رضى الله عنه.

25- أخرجه البخاري برقم: (7142) أنس بن مالك رضى الله عنه.

# الْبَابُ الثَّانِي فِي الْآدَابِ فَصْلُ فِي آدَابِ النِّيَّةِ

يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِحَطَرِ شَأْنِ النِّيَّةِ وَأَهْمِّيَّتِهَا لِسَائِرِ أَعْمَالِهِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْوِيَّةِ، إِذْ جَمِيعُ الْأَعْمَالِ تَتَكَيَّفُ بِهَا، وَتَكُونُ بِحَسْبِهَا، فَتَقْوَى وَتَضْعُفُ، وَتَصِحُّ وَتَفْسُدُ تَبْعًا لَهَا. الْأَعْمَالِ تَتَكَيَّفُ بِهَا، وَتَكُونُ بِحَسْبِهَا، فَتَقْوَى وَتَضْعُفُ، وَتَصِحُّ وَتَفْسُدُ تَبْعًا لَهَا. وَمِنْ أَدِلَةٍ مَا ذُكِرَ، قوله تعالى: « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ » البينة: (5) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « قُلْ إِنِي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ الله مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ » النساء: (6) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « قُلْ إِنِي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ الله مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ » النساء: (6) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِي مَا نَوَى » 26 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَقَالَ عَيْنَةِدُ الْمُسْلِمُ أَنَّ النِيَّةَ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ لَفْظٍ بِاللِّسَانِ (اللَّهُمَّ نَوَيْتُ كَذَا) وَلَا هِي وَكَذَلِكَ يَعْتَقِدُ الْمُسْلِمُ أَنَّ النِيَّةَ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ لَفْظٍ بِاللِّسَانِ (اللَّهُمَّ نَوَيْتُ كَذَا) وَلَا هِي حَدِيثُ نَفْسٍ، بَلْ هِي الْبِعَاثُ الْقَلْبِ نَحْوَ الْعَمَلِ الْمُوافِقِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ مِنْ جَلْبِ عَلْ اللهُ عَلَى الْبِعَاثُ الْقَلْبِ نَحْمَلُ الْمُوافِقِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ مِنْ جَلْبِ نَعْمَلُ الْمُوافِقِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ مِنْ جَلْبِ لَوْمَا مِنْ نَيَّةٍ صَالِحَةٍ مَعْصِيَةً ذَاتَ وَزْرٍ وَعُقُوبَةٍ.

#### فَصْلٌ فِي الْأَدَبِ مَعَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

الْمُسْلِمُ يَنْظُرُ إِلَى مَا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ مِنْنٍ لَا تُحْصَى، وَنِعَمٍ لَا تُعَدُّ، فَيَشْكُرُ اللهَ تَعَالَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَبِجَوَارِحِهِ بِتَسْخِيرِهَا فِي طَاعَتِهِ، تَعَالَى عَلَيْهَا بِلِسَانِهِ بِحَمْدِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَبِجَوَارِحِهِ بِتَسْخِيرِهَا فِي طَاعَتِهِ، فَيَكُونُ هَذَا أَدَبًا مِنْهُ مَعَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، إِذْ لَيْسَ مِنَ الْأَدَبِ فِي شَيْءٍ كُفْرَانُ فَيَكُونُ هَذَا أَدَبًا مِنْهُ مَعَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، إِذْ لَيْسَ مِنَ الْأَدَبِ فِي شَيْءٍ كُفْرَانُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ » النحل: (53) النِّعَمِ وَجُهُودُ فَضْلِ الْمُنْعِمِ، قَالَ تَعَالَى: « وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ » النحل: (53)

<sup>26-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وَقَالَ تَعَالَى: « فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ » النساء: (165)

## فَصْلٌ فِي الْأَدَبِ مَعَ كَلَامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِقُدْسِيَّةِ كَلَامِ اللهِ تَعَالَى، وَشَرَفِهِ وَأَفْضَلِيَّتِهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ وَشَرَفِهِ وَأَفْضَلِيَّتِهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ وَعَلَامُ اللهِ كَلَامُ اللهِ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، وَأَنَّ أَهْلُهُ هُمْ أَهْلُ اللهِ كَلَامُ اللهِ الله

وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُحِلَّ حَلَالَهُ وَيُحَرِّمَ حَرَامَهُ، وَيَتَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِهِ، وَأَنْ يُحِلُّ حَلَالَةِ وَيُحَرِّمَ حَرَامَهُ، وَيَتَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِهِ، وَأَنْ يَكُونَ عِنْدَ تِلَاوَتِهِ عَلَى أَكْمَلِ الْحَالَاتِ: مِنْ طَهَارَةٍ، وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَجُلُوسٍ فِي يَكُونَ عِنْدَ تِلَاوَتِهِ عَلَى أَكْمَلِ الْحَالَاتِ: مِنْ طَهَارَةٍ، وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَجُلُوسٍ فِي أَدُبٍ وَوَقَارٍ، وَتَجُويِدِ قِرَاءَتِهِ مَعَ تَحْسِينِ الصَّوْتِ، وَتَدَبُّرِ مَا فِيهِ مِنَ الْمَعَانِي وَالْعِبَرِ مَعَ لَحْسِينِ الصَّوْتِ، وَتَدَبُّرِ مَا فِيهِ مِنَ الْمَعَانِي وَالْعِبَرِ مَعَ لَحْسِينِ الصَّوْتِ، وَتَدَبُّرِ مَا فِيهِ مِنَ الْمَعَانِي وَالْعِبَرِ مَعَ لَوْمِ الْخُشُوع.

## فَصْلٌ فِي الْأَدَبِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ

يَشْعُرُ الْمُسْلِمُ فِي قَرَارَةِ نَفْسِهِ بِوُجُوبِ الْأَدَبِ الْكَامِلِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ طَاعَتَهُ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ طَاعَتَهُ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ طَاعَتَهُ بِصَرِيحِ كَلَامِهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ قَالَ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِهِ» الحجرات: (1)

وَقَالَ أَيْضًا: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ » الحجرات: (2) وَقَالَ أَيْضًا: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ » محمد: (33)

<sup>27-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5027) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.

وَيَكُونُ الْأَدَبُ مَعَهُ عَلَيْ بِطَاعَتِهِ فِي كُلِّ مَا أَمَرَ، وَاجْتِنَابِ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، وَتَرسُّمِ خُطَاهُ فِي جَمِيعِ مَسَالِكِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَأَلَّا يُقَدِّمَ عَلَى حُبِّهِ وَتَوْقِيرِهِ وَتَعْظِيمِهِ حُبَّ مَحْلُوقٍ أَوْ تَوْقِيرِهُ أَوْ تَعْظِيمِهُ، وَإِجْلَالِ اسْمِهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ، وَمُعَادَاةِ مَنْ كَانَ يُعَادِيهِ، وَتَصْدِيقِهِ فِي كُلِّ مَا أَخْبَرَ، وَإِحْيَاءِ وَمُوالَاةِ مَنْ كَانَ يُعَادِيهِ، وَتَعْظِيمِهِمْ، وَحُبِّ صَحَابَتِهِ وَتَوْقِيرِهِمْ، وَخُفْضِ الصَّوْتِ عِنْدَ قَبْرِهِ وَفِي مَسْجِدِهِ.

## فَصْلٌ فِي الْأَدَبِ مَعَ الْوَالِدَيْنِ

يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَوُجُوبِ بِرِّهِمَا وَطَاعَتِهِمَا، وَالْإِحْسَانَ إِلَيْهِمَا إِلَيْهِمَا، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْجَبَ طَاعَتَهُمَا وَكَتَبَ عَلَى الْوَلَدِ بِرَّهُمَا وَالْإِحْسَانَ إِلَيْهِمَا خَتَى قَرَنَ ذَلِكَ بِحَقِّهِ الْوَاجِبِ لَهُ مِنْ عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ دُونَ غَيْرِهِ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: « وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلِهُمَا فَوْلاً كَرِيمًا ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ كَلَاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ﴿ وَالْخِفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ كَلَاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا فَكُو بَاللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا » الإسراء: (23–24) الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كُمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا » الإسراء: (23–24) الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كُمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا » الإسراء: (23–24) وَقَالَ قَيْثِلاً بِيلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَالَ أَيْضًا لِلرَّجُلِ اللّذِي سَأَلَهُ قَائِلاً: « مَنْ وَقَالَ أَيْضًا لِلرَّجُلِ اللّذِي سَأَلَهُ قَائِلاً: « مَنْ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ » \$ 24 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَقَالَ أَيْضًا لِلرَّجُلِ الَّذِي سَأَلَهُ قَائِلاً: ﴿ مَنْ الرَّذِي سَأَلَهُ قَائِلاً : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: ثُمُّ مَنْ ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: ثُمُّ مَنْ ؟ قَالَ: أَمُوكَ » وَعَلَ أَلْتُكَ وَلَا اللهُ اللهُ الْعَلَادِ اللهُ اللهُ الْعَلَادِ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَادِ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلَادِ اللهُ اللهُ الْعَلَادِ اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعِلْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَادُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

<sup>28-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6273) عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه.

<sup>29-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5971) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

## فَصْلٌ فِي الْأَدَبِ مَعَ الْأَوْلَادِ

يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ لِلْوَلَدِ حُقُوقًا عَلَى وَالِدِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا، وَآدَابًا يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ بِهَا، وَمِنْ ذَلِكَ اخْتِيَارُ وَالِدَتِهِ، وَحُسْنُ تَسْمِيَتِهِ، وَذَبْحُ الْعَقِيقَةِ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَخِتَانُهُ، وَمِنْ ذَلِكَ اخْتِيَارُ وَالِدَتِهِ، وَحُسْنُ تَسْمِيَتِهِ، وَذَبْحُ الْعَقِيقَةِ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَخِتَانُهُ، وَرَحْمَتُهُ وَالرِّفْقُ بِهِ، وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ، وَحُسْنُ تَرْبِيَّتِهِ وَتَأْدِيبُهُ، وَأَخْذُهُ بِتَعَالِيمِ الْإِسْلَامِ، وَرَحْمَتُهُ وَالرِّفْقُ بِهِ، وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ، وَحُسْنُ تَرْبِيَّتِهِ وَتَأْدِيبُهُ، وَأَخْذُهُ بِتَعَالِيمِ الْإِسْلَامِ، وَتَمْرِينُهُ عَلَى أَدَاءِ فَرَائِضِهِ وَسُنَنِهِ وَآدَابِهِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ زَوَّجَهُ.

وَمِنْ أَدِلَّةِ مَا ذُكِرَ، قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » البقرة: (233)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا » التحريم: (6)

وَقَالَ عَلَيْكِ : «الْغُلَامُ مُرْتَهَنُ بِعَقِيقَةٍ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى فِيهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ» 30 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ أَيْضًا: « مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع » 31 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

#### فَصْلٌ فِي الْآدَابِ الزَّوْجِيَّةِ

يَعْتَرِفُ الْمُسْلِمُ بِالْآدَابِ الْمُتَبَادَلَةِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَزَوْجَتِهِ، وَهِيَ حُقُوقُ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، وَهِيَ حُقُوقُ كُلِّ مِنْهُمَا، وَحَاصَّةُ بِكُلِّ صَاحِبِهِ، وَتَنْقَسِمُ هَذِهِ الْحُقُوقُ إِلَى قِسْمَيْنِ: مُشْتَرَكَةُ بَيْنَ كُلِّ مِنْهُمَا، وَحَاصَّةُ بِكُلِّ

<sup>30-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (1522) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه.

<sup>31-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (495) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ، فَمِنَ الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمَا: الْأَمَانَةُ، إِذْ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مِنَ النَّوْجَيْنِ النَّوْجَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا مَعَ صَاحِبِهِ فَلَا يَخُونُهُ فِي قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ، فَهُمَا أَشْبَهُ بِشَرِيكَيْنِ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا مَعَ صَاحِبِهِ فَلَا يَخُونُهُ فِي قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ، فَهُمَا أَشْبَهُ بِشَرِيكَيْنِ فَلَا يُخُونُهُ فِي قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ، فَهُمَا أَشْبَهُ بِشَرِيكَيْنِ فَلَا يُخُونُهُ فِي قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ، فَهُمَا أَشْبَهُ بِشَرِيكَيْنِ فَلَا يُخُونُهُ فِي قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ، فَهُمَا أَشْبَهُ بِشَرِيكَيْنِ فَلَا يُخُونُهُ فِي قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ، فَهُمَا أَشْبَهُ بِشَرِيكَيْنِ فَلَا يُخُونُهُ فِي قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ، فَهُمَا أَشْبَهُ بِشَرِيكَيْنِ فَلَا يَخُونُهُ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا مَعَ صَاحِبِهِ وَالْإِخْلَاصِ بَيْنَهُمَا فِي كُلِ شَأَنْ مِنْ شُئُونِ فَلَا يُتَعْفِلُ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَالنّهُ وَالنّصِةِ وَالْعِلْمُ وَلَا يَتَعِمَا الْخَاصَّةِ وَالْعَامَةِ وَالْعَامِةِ وَالْعَامَةِ وَالْعَامِةُ وَالْعَامِةِ وَالْعَامِةِ وَالْمَرِينَا وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَمْ وَالْمِ فَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ مَا الْخَاصَةِ وَالْعَامَةِ وَالْعَامِةِ وَالْعَامِةِ وَالْعَامِةُ وَلَا عَلَا عَلَيْهِ مَا الْعَامِةِ وَالْعَامِةِ وَالْعَامِةِ وَالْعَامِةِ وَالْعَامِةِ وَالْعَامِةُ وَلَا عَلَا عَلَيْهِ وَلِي الْعَامِةِ وَالْعَامِةِ وَالْعَامِةُ وَالْعَامِةِ وَالْعَامِةُ وَلَا عَلَامَةً وَلَا عَلَامِةً وَالْعَامِةِ وَالْعِلَاقِ عَلَى اللْعَامِةُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَامِهُ وَلَا عَلَاهُ فِي عَلَى عَلَى الْعَلَاقِ فَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

وَمِنْ ذَلِكَ الْمَوَدَّةُ وَالرَّحْمَةُ، وَالثِّقَةُ الْمُتَبَادَلَةُ بَيْنَهُمَا، وَالْآدَابُ الْعَامَّةُ مِنْ رِفْقٍ فِي الْمُعَامَلَةِ، وَطَلَاقَةِ الْوَجْهِ، وَكَرَمِ الْقَوْلِ، وَتَقْدِيرٍ وَاحْتِرَامٍ، وَهِيَ الْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ الْمُعَامَلَةِ، وَطَلَاقَةِ الْوَجْهِ، وَكَرَمِ الْقَوْلِ، وَتَقْدِيرٍ وَاحْتِرَامٍ، وَهِيَ الْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ وَالْاسْتِيصَاءُ بِالْخَيْرِ الَّذَيْنِ حَضَّ الشَّارِعُ عَلَى مَطْلُوبِيَّتِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: « وَالسَّتَوْصُوا بِالنِسَاءِ خَيْرًا » 32 « وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » النساء: (19) وَقَوْلُهُ عَلَى اللَّهُ وَالسَّتَوْصُوا بِالنِسَاءِ خَيْرًا » 32 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَأَمَّا الْحُقُوقُ الْحَاصَّةُ بِكُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ، فَمِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ مُعَاشَرَةِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، وَأَنْ يُعَلِّمَهَا الضَّرُورِيَّ مِنْ أُمُورِ دِينِهَا إِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ فِالْمَعْرُوفِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، وَأَنْ يُعَلِّمَهَا الضَّرُورِيَّ مِنْ أُمُورِ دِينِهَا إِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ ذَلِكَ، وَأَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ضَرَّتِهَا فِي الْمَطْعَمِ، وَالْمَشْرَبِ، وَالْمَلْبَسِ، وَالْمَسْكَنِ، وَالْمَسْكِنِ، وَالْمَلْبَسِ، وَالْمَسْكَنِ، وَالْمَسْتِي سِرَّهَا، وَكُلُّ ذَلِكَ دَاخِلُ فِي مُسَمَّى وَالْمَسِيتِ فِي الْفِرَاشِ إِنْ كَانَتْ لَهَا ضَرَّةُ، وَأَلَّا يُفْشِي سِرَّهَا، وَكُلُّ ذَلِكَ دَاخِلُ فِي مُسَمَّى الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالْاسْتِيصَاءِ بِالْحَيْرِ الَّذَيْنِ أَمَرَ الرَّسُولُ وَيَلِيَّ بِهِمَا.

وَأَمَّا الْحَاصَّةُ بِالزَّوْجَةِ: طَاعَتُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَصِيَانَةُ عِرْضِ الزَّوْجِ، وَالْمُحَافَظَةُ عَلْمَ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَصِيَانَةُ عِرْضِ الزَّوْجِ، وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى شَرَفِهَا، وَرِعَايَةُ مَالِهِ وَوَلَدِهِ وَسَائِرِ شُئُونِ مَنْزِلِهِ، وَلُزُومُ بَيْتِ زَوْجِهَا فَلَا تَحْرُجُ مِنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَرِضَاهُ، وَأَلَّا تُدْخِلَ أَحَدًا بَيْتَهُ بِدُونِ إِذْنِهِ.

<sup>32-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5185) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

# فَصْلٌ فِي الْأَدَبِ مَعَ الْأَقَارِبِ

يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْتَزِمَ لِأَقَارِبِهِ بِنَفْسِ الْآدَابِ الَّتِي يَلْتَزِمُ بِهَا لِوَالِدَيْهِ وَوَلَدِهِ وَإِخْوَتِهِ، فَيُعَامِلُ خَالَتَهُ مُعَامَلَةَ أُمِّهِ مِنَ الْبِرِ وَالْإِحْسَانِ، وَعَمَّتَهُ مُعَامَلَةَ أَبِيهِ، وَكَذَلِكَ خَالَهُ وَعَمَّتُهُ مُعَامِلُ خَالَتُهُ مُعَامَلَة أَبِيهِ، وَكَذَلِكَ خَالَهُ وَعَمَّهُ، فَكُلُّ مَنْ جَمَعَتْهُمْ رَحِمُ وَاحِدٌ مِنْ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ اعْتَبَرَهُمْ مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ خَالَهُ وَعَمَّهُ، فَكُلُّ مَنْ جَمَعَتْهُمْ وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِمْ، فَيُوقِّرُ كَبِيرَهُمْ، وَيَرْحَمُ صَغِيرَهُمْ، وَيعُودُ الْوَاجِبِ صِلتُهُمْ وَبِرُّهُمْ وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِمْ، فَيُوقِّرُ كَبِيرَهُمْ، وَيَرْحَمُ صَغِيرَهُمْ، وَيعُودُ مَرِيضَهُمْ وَيُواسِى مَنْكُوبَهُمْ، وَيُعَزِّي مُصَابَهُمْ، يَصِلُهُمْ إِذَا قَطَعُوهُ.

وَمِنْ أَدِلَّةِ مَا ذُكِرَ، قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ » النساء: (1) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهَ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » الروم: (38)

وَقَالَ عَلَيْكِ : « قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا الرَّحْمَنُ، وَهِيَ الرَّحِمُ، شَقَقْتُ لَهَا مِنِ اسْمِي، فَمَنْ يَصِلُهَا أَصِلُهُ، وَمَنْ يَقْطَعُهُ » 33 أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْني.

### فَصْلٌ فِي الْأَدَبِ مَعَ الْجِيرَانِ

الْمُسْلِمُ يَعْتَرِفُ بِمَا لِلْجَارِ عَلَى جَارِهِ مِنْ حُقُوقٍ وَآدَابٍ، يَجِبُ عَلَى كُلِّ مِنَ الْمُسْلِمُ يَعْتَرِفُ بِمَا لِلْجَارِهِ كَامِلَةً، وَمِنْ هَذِهِ الْحُقُوقِ الْإِحْسَانُ إِلَيْهِ، وَالْكَفُّ عَنْ كُلِّ الْمُتَجَاوِرَيْنِ بَذْلُهَا لِجَارِهِ كَامِلَةً، وَمِنْ هَذِهِ الْحُقُوقِ الْإِحْسَانُ إِلَيْهِ، وَاحْتِرَامُهُ وَتَقْدِيرُهُ. مَا يُؤذِيهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَإِكْرَامُهُ بِإِسْدَاءِ الْمَعْرُوفِ وَالْحَيْرِ إِلَيْهِ، وَاحْتِرَامُهُ وَتَقْدِيرُهُ. وَمِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَإِكْرَامُهُ بِإِسْدَاءِ الْمَعْرُوفِ وَالْحَيْرِ إِلَيْهِ، وَاحْتِرَامُهُ وَتَقْدِيرُهُ. وَمِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَإِكْرَامُهُ بِإِسْدَاءِ الْمَعْرُوفِ وَالْحَيْرِ إِلَيْهِ، وَاحْتِرَامُهُ وَتَقْدِيرُهُ. وَمِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَإِكْرَامُهُ بِإِسْدَاءِ الْمَعْرُوفِ وَالْحَيْرِ إِلَيْهِ، وَاحْتِرَامُهُ وَتَقْدِيرُهُ وَمُنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَإِكْرَامُهُ بِإِسْدَاءِ الْمَعْرُوفِ وَالْحَيْرِ إِلَيْهِ، وَالْمَسَاكِينِ وَمِنْ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ » النساء: (36)

<sup>33-</sup> أخرجه الدارقطني برقم: (1768) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وَقَالَ عَيْنَا اللَّهُ الل

الْمُسْلِمُ يُؤْمِنُ بِمَا لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مِنْ حُقُوقٍ وَآدَابٍ تَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ، فَيَلْتَزِمُ بِهَا وَيُؤَدِيهَا لِأَجْهِهِ الْمُسْلِمِ، وَيَعْتَقِدُ أَنَّهَا عِبَادَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَقُرْبَةٌ يَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَقُرْبَةٌ يَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَمُنْ هَذِهِ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيهُ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهُ وَيُصَافِحَهُ، وَأَنْ يَشْهَدَ يَشْهِتَهُ إِذَا عَطَسَ وَحَمِدَ الله، وَأَنْ يَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ وَيَدْعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ، وَأَنْ يَشْهَدَ بَعْازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَأَنْ يَبَرَّ قَسَمَهُ إِذَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ وَكَانَ لَا مَحْذُورَ فِيهِ، وَأَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ وَكَانَ لَا مَحْذُورَ فِيهِ، وَأَنْ يَشْهَدَ بَعَازَتَهُ إِذَا اسْتَنْصَحَهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ، وَأَنْ يَنْصَحَ لَهُ إِذَا اسْتَنْصَحَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعلٍ. يُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَأَلَّا يَهْجُرَهُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ، وَأَلَّا يَمَسَّهُ بِسُوءٍ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلِ. يَعْمُرُهُ إِذَا اسْتَنْصَرَهُ، وَأَلَّا يَهْجُرَهُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ، وَأَلَّا يَمَسَّهُ بِسُوءٍ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ. يَعْمَلُ أَذِا اسْتَنْصَرَهُ، وَأَلَا يَهْجُرَهُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ، وَأَلَّا يَمَسَّهُ بِسُوءٍ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ. يَعْمُونَ أَدِلَةٍ مَا ذُكِرَ، قَوْلُهُ عَلَيْ : « كَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعَيْلَامُ وَيُولِ أَوْ فِعْلِ. أَوْمُنَ أَلَمُ مِنْ أَكُومُ أَلَامُ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ عُلَى الْمُسْلِمِ عَلَى السَّلَمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ السَّلَمِ اللّهُ الْمُعْولِي أَلَى السَّلَمِ اللهُ الْمُعْلِمِ الْوَلَى اللللهُ اللهُ عَلَى السَّلَمِ اللهُ اللهِمْ اللهُ اللهُ عَلَى

<sup>34-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6015) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

<sup>35-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1240) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>36-</sup> أخرجه البخاري برقم: (13) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>37-</sup> أخرجه البخاري معلقا قبل حديث: (2157)

<sup>38-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6237) عن أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه.

# فَصْلٌ فِي الْأَدَبِ مَعَ الْكَافِرِ

يَعْتَقِدُ الْمُسْلِمُ أَنَّ سَائِرَ الْمِلَلِ وَالْأَدْيَانِ بَاطِلَةٌ وَأَنَّ أَصْحَابَهَا كُفَّارٌ إِلَّا الدِينَ الْإِسْلَامُ » آل عمران: (19) فَإِنَّهُ دِينُ الْحَقِّ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « إِنَّ الدِينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ » آل عمران: (19) وَقَالَ تَعَالَى: « وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » آل عمران: (85)

وَمِنْ هَذِهِ الْآدَابِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْتَزِمَهَا وَيُؤَدِّيهَا لِلْكَافِرِ عَدَمُ إِقْرَارِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَالرِّضَاءِ بِهِ، إِذِ الرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ، وَبُغْضُهُ بِبُغْضِ اللهِ تَعَالَى لَهُ، وَعَدَمُ مُوالَاتِهِ وَمَوَدَّتِهِ، وَإِنْصَافُهُ وَالْعَدْلُ مَعَهُ، وَالرَّحْمَةُ لَهُ بِالرَّحْمَةِ الْعَامَّةِ كَإِطْعَامِ الطَّعَامِ إِنْ جَاعَ، وَمَوَدَّتِهِ، وَإِنْصَافُهُ وَالْعَدْلُ مَعَهُ، وَالرَّحْمَةُ لَهُ بِالرَّحْمَةِ الْعَامَّةِ كَإِطْعَامِ الطَّعَامِ إِنْ جَاعَ، وَمَقَيْهِ إِنْ عَطِشَ، وَمُدَاوَاتِهِ إِنْ مَرِضَ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، وَأَلَّا يُؤْذِيهُ فِي مَالِهِ وَدَمِهِ وَسَقْيِهِ إِذَا كُفَّ عَنْ إِيذَاءِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَمِنْ ذَلِكَ جَوَازُ أَكُلِ طَعَامِهِ إِنْ كَانَ وَعَرْضِهِ إِذَا كُفَّ عَنْ إِيذَاءِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَمِنْ ذَلِكَ جَوَازُ أَكُلِ طَعَامِهِ إِنْ كَانَ كَانَ وَعَرَضِهِ إِذَا كَفَّ عَنْ إِيذَاءِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَمِنْ ذَلِكَ جَوَازُ أَكُلِ طَعَامِهِ إِنْ كَانَ كَانِ كَانَا وَعَدَمُ إِنْكَاحِهِ الْمُسْلِمَة، وَمُحَالَفَتُهُ وَعَدَمُ التَّشَبُّهِ بِهِ فِي كُلِ مَا يَتَعَلَّقُ بِدِينِهِ وَعَدَمُ إِنْكَاحِهِ الْمُسْلِمَة، وَمُحَالَفَتُهُ وَعَدَمُ التَّشَبُّهِ بِهِ فِي كُلِ مَا يَتَعَلَقُ بِدِينِهِ وَعَادَتِهِ إِلَّا إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ تَعَالِيمَ الْإِسْلَامِ الْقَيِّمَةِ.

وَمِنْ أَدِلَّةِ مَا ذُكِرَ، قَوْلُهُ تَعَالَى: «لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» آل عمران: (28)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ » الممتهنة: (8)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ » المائدة: (5) وَقَوْلُه تَعَالى: « وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ » البقرة: (221)

وَقَالَ عَلَيْهِ: « ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ » <sup>39</sup> أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ أَيْضًا: « يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا » 40 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

# فَصْلٌ فِي الْأَدَبِ مَعَ الْحَيْوَانِ

الْمُسْلِمُ يَعْتَبِرُ أَغْلَبَ الْحَيْوَانَاتِ حَلْقًا مُحْتَرَمًا فَيَرْحَمُهَا بِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى لَهَا، وَيلْتَزِمُ نَحْوَهَا بِآذَابٍ أَلْزَمَهَا الشَّارِعُ عَلَيْهِ تِجَاهَهَا، وَمِنْ هَذِهِ الْآذَابِ إِطْعَامُهَا وَسَقْيُهَا إِذَا جَاعَتْ وَعَطِشَتْ، وَرَحَمَتُهَا وَالْإِشْفَاقُ عَلَيْهَا، وَإِرَاحَتُهَا عِنْدَ ذَبْحِهَا، وَعَدَمُ تَعْذِيبِهَا بَاعَتْ وَعَطِشَتْ، وَرَحَمَتُهَا وَالْإِشْفَاقُ عَلَيْهَا، وَإِرَاحَتُهَا عِنْدَ ذَبْحِهَا، وَعَدَمُ تَعْذِيبِهَا بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ، وَمَعْرِفَةُ حَقِّ اللهِ فِيهَا بِأَدَاءِ زَكَاتِهَا إِذَا كَانَتْ مِمَّا يُزَكِّى بِأَي نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ، وَمَعْرِفَةُ حَقِّ اللهِ فِيهَا بِأَدَاءِ زَكَاتِهَا إِذَا كَانَتْ مِمَّا يُزَكِّى وَبَلَعَةِ اللهِ تَعَالَى، وَإِبَاحَةُ قَتْلِ الْمُؤْذِي مِنْهَا، وَإِلَاكَةُ قَتْلِ الْمُؤْذِي مِنْهَا، وَبَلَعَةُ اللهِ تَعَالَى، وَإِبَاحَةُ قَتْلِ الْمُؤْذِي مِنْهَا، كَالْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالذِّئْبِ، وَالْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْفَأْرَةِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا.

وَمِنْ أَدِلَّةِ مَا ذُكِرَ، قَوْلُهُ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ » المنافقون: (9)

وَقَالَ ﷺ: « ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ » 41 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>39-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (4941) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

<sup>40-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2577) عن أبي ذر الغفاري رضى الله عنه.

<sup>41-</sup> تقدم تخریجه.

وَقَالَ عَلَيْ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، وَإِذَا فَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، وَإِذَا فَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُرِحْ أَحَدُكُمْ ذَبِيحَتَهُ وَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ » 42 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي جَوَازِ قَتْلِ الْمُؤْذِي مِنَ الدَّوَابِ: « خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَقَالَ أَيْضًا فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا » 43 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

# فَصْلٌ فِي آدَابِ الْجُلُوسِ وَالْمَجْلِسِ

حَيَاةُ الْمُسْلِمِ كُلُّهَا تَابِعَةٌ لِلْمَنْهَجِ الْإِسْلاَمِي الَّذِي تَنَاوَلَ كُلَّ شَأْنٍ مِنْ شُغُونِ الْحَيَاةِ، وَيَقَ جُلُوسِهِ وَكَيْفِيَّةِ مُجَالَسَتِهِ لِإِخْوَانِهِ، فَلِذَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْتَزِمَ آدَابًا أَدَّبَهُ بِهَا الْإِسْلاَمُ فِي جُلُوسِهِ وَمُجَالَسَتِهِ، وَمِنْ هَذِهِ الْآدَابِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِ الْمَجْلِسِ بِهَا الْإِسْلاَمُ فِي جُلُوسِهِ وَمُجَالَسَتِهِ، وَمِنْ هَذِهِ الْآدَابِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِ الْمَجْلِسُ، وَلَا وَلَا عَنْدَ حُضُورِهِ الْمَجْلِسَ وَأَرَادَ الْجُلُوسَ، ثُمَّ يَجْلِسُ حَيْثُ انْتَهَى بِهِ الْمَجْلِسُ، وَلَا يَجْلِسُ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا، وَإِذَا قَامَ أَحَدُ يُقِيهِ، وَلَا يَجْلِسُ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا، وَإِذَا قَامَ أَحَدٌ مِنْ مَجْلِسِهِ وَعَادَ إِلَيْهِ فَهُو أَحَقُّ بِهِ، وَأَلَّا يَجْلِسُ فِي وَسَطِ الْحَلْقَةِ، وَأَنْ يَجْتَنِبَ كُلَّ مَنْ مَجْلِسِهِ وَعَادَ إِلَيْهِ فَهُو أَحَقُّ بِهِ، وَأَلَّا يَجْلِسَ فِي وَسَطِ الْحَلْقَةِ، وَأَنْ يَجْتَنِبَ كُلَّ مَنْ مَجْلِسِهِ وَعَادَ إِلَيْهِ فَهُو أَحَقُّ بِهِ، وَأَلَّا يَجْلِسَ فِي وَسَطِ الْحَلْقَةِ، وَأَنْ يَجْتَنِبَ كُلَّ مَا يُونِ وَيَا أَوْهِ وَمَا فِي مَعْنَى مَا لَوْ الْمَارَةِ، وَأَلْ يَجْلِسَ بِعَضِ الْبَعَرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُأْرُونِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُأْرُونِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَا وَيَرْهِ مَا لَهُ مُولُونِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكُونِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكِرِ مَا لَوْمَا عَلَيْهِ وَمَا فِي الْمَارَةِ، وَأَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكُرِ مَا لَوْ الْمُنْكِلِ مَا لِكُونَ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَا لَاسَتَهُمْ اللْمَاتُونَ الْمُعْلِسَ بِكَفَّارَةِ الْمُعْرُونِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكِولِ وَيَنْهُ مَلُولُ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهُمَ الْمُعْلِي مَا لِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهِ اللْمَالَةِ الْمُعْلِى الْمُعْلِي وَلَا الْمُعْلِى الْمُؤْلُونِ وَيَا لَمُ اللْمَعْلِسَ لِي وَالْمُ الْمُعْلِقَ وَالْمُعْلِي وَلَا لَكُلُومُ وَالْمُعْلِي وَالْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِ

<sup>42-</sup> أخرجه مسلم برقم: (1955) عن شداد بن أوس رضى الله عنه.

<sup>43-</sup> أخرجه مسلم برقم: (1198) عن عائشة رضى الله عنها.

وَمِنْ أَدِلَّةِ مَا ذُكِرَ، قَوْلُهُ عَلِيَّةٍ: « لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكُنْ تَوَسَّعُوا أَوْ تَفَسَّحُوا » 44 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ أَيْضًا: « لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا »<sup>45</sup> أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَالَ أَيْضًا: ﴿ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ. فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدُّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا. قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: ﴿ وَإِنْ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِي الللللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الل

وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ يَقُولُ: « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ » وَقَالَ: « إِنَّهَا كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ » وَقَالَ: « إِنَّهَا كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِس » 47 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

# فَصْلٌ فِي آدَابِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

الْمُسْلِمُ يَنْظُرُ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بِاعْتِبَارِهِمَا وَسِيلَةً إِلَى غَيْرِهِمَا، وَلَيْسَتْ لَذَّتُهَا الْغَايَةَ الْمُسْلِمُ يَنْظُرُ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بِاعْتِبَارِهِمَا وَسِيلَةً إِلَى غَيْرِهِمَا، وَلَيْسَتْ لَذَّتُهَا الْغَايَةَ الْمُصَاوِدَةَ مِنْهَا، بَلْ، فَهُوَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ مِنْ أَجَلِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى سَلَامَةِ بَدَنِهِ الَّذِي الْمَقْصُودَةَ مِنْهَا، بَلْ، فَهُو يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ مِنْ أَجَلِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى سَلَامَةِ بَدَنِهِ الَّذِي بِهَا يَحْصُلُ كَرَامَةَ الدَّارِ الْآخِرَةِ وَسَعَادَتَهَا بِهُ يُمْكُنُهُ أَنْ يَعْبُدَ اللهَ تَعَالَى، الْعِبَادَةُ الَّتِي بِهَا يَحْصُلُ كَرَامَةَ الدَّارِ الْآخِرَةِ وَسَعَادَتَهَا

<sup>44-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2177) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>45-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (4845) عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما.

<sup>46-</sup> أخرجه البخاري برقم: (2465) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

<sup>47-</sup> أورده الهيثمي في مجمع الزوائد برقم: (10-144) عن رافع بن خديج رضي الله عنه.

الْبَاقِيَةَ الَّتِي لَا تَزُولُ، وَمِنْ هُنَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْتَزِمَ فِي مَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِهِ الْحَرَامِ فِي شَرْعِيَّةً، وَمِنْ هَذِهِ الْآدَابِ أَنْ يَتَحَرَّى الْحَلَالَ الطَّيِّبَ الْحَالِي مِنْ شَوَائِبِ الْحَرَامِ فِي شَرْعِيَّةً، وَمِنْ هَذِهِ الْآدَابِ أَنْ يَتْحَرَّى الْحَلَالَ الطَّيِّبَ الْحَالِي مِنْ شَوَائِبِ الْحَرَامِ فِي مَأْكُلِهِ وَشُرْبِهِ التَّقْوِيَةَ عَلَى عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنْ يَنْوِي بِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ التَّقْوِيَة عَلَى عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنْ يَنْفِي بِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ التَّقْوِية عَلَى عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنْ يَنْفِي بِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ اللّهَ عُلَى عَبْدَهِ وَأَنْ يَنْفِي بِأَكْلِ أَوِ الشُّرْبِ، وَأَنْ يَلْعَق الصَّحْفَة وَأَصَابِعَهُ قَبْلَ مَسْحِهَا بِالْمِنْدِيلِ أَوْ غَسْلِهَا بِالْمَاءِ، وَأَنْ يَنْفَعَ وَالصَّحْفَة وَأَصَابِعَهُ قَبْلَ مَسْحِهَا بِالْمِنْدِيلِ أَوْ غَسْلِهَا بِالْمَاءِ، وَأَنْ يَعْقَ الصَّحْفَة وَأَصَابِعَهُ قَبْلَ مَسْحِهَا بِالْمِنْدِيلِ أَوْ غَسْلِهَا بِالْمَاءِ، وَأَنْ يَخْتَمِ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى، وَإِذَا سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ مِمَّا يَأْكُلُ أَخُذَه وَأَزَالَ مَا أَصَابَهُ وَأَنْ يَخْتِمَ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى، وَإِذَا سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ مِمَّا يَأْكُلُ أَخُذَه وَأَزالَ مَا أَصَابَهُ مِن الْأَذَى ثُمَّ عَلَيْهِ، وَأَلَّا يَنْفُخَ فِي الطَّعَامِ أَو الشَّرَابِ الْحَارِّ، وَأَنْ يَخْتَنِبَ الشَّبَعَ لَكِهِ مَا يَعْفَعَلَ مَا يَسْتَقْذِرُهُ النَّاسُ عَادَةً إِنْ كَانَ يَأْكُلُ مَعَ غَيْرِهِ، وَأَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ مَا وَيَتَمَضْمَ تَطْيِيبًا لِفَهِهِ.

وَمِنْ أَدِلَّةِ مَا ذُكِرَ، قَوْلُهُ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ » البقرة: (172) وَالطَّيِّبُ هُوَ الْحَلَالُ الَّذِي لَيْسَ بِمُسْتَقْذَرِ وَلَا مُسْتَخْبَثٍ.

وَقَوْلُهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ أَكُلُ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِ » 48 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَقَوْلُهُ أَيْضًا: « مَنْ أَكَلَ طَعَامًا وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِي وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » 49 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

48- أخرجه الترمذي برقم: (1858) عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>49-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (4023) عن معاذ بن أنس رضي الله عنه.

وَقَالَ أَيْضًا لِعُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ: « يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » 50 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ أَيْضًا: ﴿ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا » 51 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ أَيْضًا: « إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا وَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ » 52 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ» 53 أَخْرَجَهُ البِّرْمِذِيُّ.

### فَصْلٌ فِي آدَابِ الضِّيَافَةِ

الْمُسْلِمُ يُؤْمِنُ بِوُجُوبِ إِحْرَامِ الضَّيْفِ، وَيَقْدُرُهُ قَدْرَهُ الْمَطْلُوبَ، وَلِهَذَا كَانَ الْمُسْلِمُ يُؤْمِنُ بِوُجُوبِ إِحْرَامِ الضَّيْفِ، وَيَقْدُرُهُ قَدْرِهُ الْآدَابِ أَنْ يَدْعُوا لِضِيَافَتِهِ الْأَنْقِيَاءَ دُونَ الْفُقْرَاءِ، وَأَنْ يَقْصُدَ الْأَنْقِيَاءَ دُونَ الْفُقَرَاءِ، وَأَنْ يَقْصُدَ بِضِيَافَتِهِ الْأَغْنِيَاءَ دُونَ الْفُقَرَاءِ، وَأَنْ يَقْصُدَ بِضِيَافَتِهِ اللهِ تَعَالَى وَتَكْرِيمَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلَهُ بِشَكْلٍ جَيِّدٍ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلَهُ بِشَكْلٍ جَيِّدٍ، وَأَنْ يَعْبَاءَ وَمُشَرِهِ بِضِيَافَتِهِ اللهِ تَعَالَى وَتَكْرِيمَ أَخِيهِ اللهُ مَنْزِلًا جَيِّدًا جَمِيلًا مَعَ الْاعْتِنَاءِ بِمَأْكُلِهِ وَمَشْرَبِهِ يَعْجَلَ بِتَقْدِيمِ الطَّعَامِ إِلَيْهِ، وَأَنْ يَنْزِلَهُ مَنْزِلًا جَيِّدًا جَمِيلًا مَعَ الْاعْتِنَاءِ بِمَأْكُلِهِ وَمَشْرَبِهِ حَتَّى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مُسْتَحَبُّ.

<sup>50-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5376) عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه.

<sup>51-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5456) عن ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>52-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2034) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

<sup>53-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (1888) عن ابن عباس رضى الله عنهما.

وَمِنْ أَدِلَّةِ مَا ذُكِرَ، قَوْلُهُ عَلَيْكِ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ. قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ ؟ قَالَ: يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ » 54 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَوْلُهُ أَيْضًا: « لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ » 55 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ أَيْضًا: « شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ دُونَ الْفُقَرَاءِ » 56 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

#### فَصْلٌ فِي آدَابِ السَّفَرِ

الْمُسْلِمُ يَرَى أَنَّ السَّفَرَ مِنْ لَوَازِمِ حَيَاتِهِ وَضَرُورِيَّاتِهَا الَّتِي لَا تَنْفَكُ عَنْهُ، إِذِ الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ، وَالْعُمْرَةُ، وَالْغَزُو، وَطَلَبُ الْعِلْمِ، وَالتِّجَارَةُ، وَزِيَارَةُ الْإِخْوَانِ كُلُّهَا مَا بَيْنَ فَرِيضَةٍ وَوَاجِبٍ لَا لِمُدَّ لَهَا مِنْ رِحْلَةٍ وَسَفَرٍ، وَلِذَا اعْتَنَى بِهِ الشَّرْعُ عِنَايَةً عَظِيمَةً مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِهِ وَآذَابِهِ، لَا لِمُدَّ لَهَا مِنْ رِحْلَةٍ وَسَفَرٍ، وَلِذَا اعْتَنَى بِهِ الشَّرْعُ عِنَايَةً عَظِيمَةً مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِهِ وَآذَابِهِ، وَمِنْ أَحْكَامِهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ إِلَى رَكْعَتَيْنِ، وَجَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْجَوْرَبِ وَمِنْ أَحْكَامِهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ، وَرُخْصَةُ الْفِطْرِ فِي الصَّوْمِ، وَجَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى الشَّهْمِ وَالْجَوْرَبِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ، وَإِبَاحَةُ التَّيَمُّمِ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ، وَرُخْصَةُ الْفِطْرِ فِي الصَّوْمِ، وَجَوَازُ عَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَو الْعِشَاءِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَةِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ، وَجَوَازُ جَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَو الْعِشَاءِ وَالْمَعْرِبِ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا.

<sup>-54</sup> أخرجه مسلم برقم: (47) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>55-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (4832) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

<sup>-56</sup> أخرجه مسلم برقم: (1432) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وَأَمَّا آدَابُهُ: فَمِنْ ذَلِكَ رَدُّ الْمَطَالِمِ وَالْوَدَائِعِ إِلَى أَصْحَابِهَا، وَأَنْ يُعِدَّ زَادَهُ مِنَ الْحَلَالِ، وَأَنْ يُحَلِي وَأَنْ يُحَلِي وَأَنْ يُحَلِي وَأَنْ يُحَلِي وَأَنْ يُحَلِي وَأَنْ يَحْرُجَ وَأَنْ يُحَلِي وَأَنْ يَحْرُجَ وَأَنْ يُحَلِي وَأَنْ يَحْرُجَ وَأَنْ يَحْرُجَ وَأَنْ يَحْرُجَ وَأَنْ يَحْرُبَ وَأَنْ يَحْرُبَ وَأَنْ يَحْرُبَ وَأَنْ يَحْرُبُ وَأَنْ يَحْرُبُ وَأَنْ يَحْرُبُ وَأَنْ يَحْرُبُ وَلَا يَتِي لَيْسَ هُنَا مَحَلَ بَسْطِهَا، وَالْأَدِلَّةُ كُلِ مَا ذُكِرَ مَعْرُوفَةٌ مَوْجُودَةٌ فِي مَوَاضِعِهَا.

## فَصْلٌ فِي آدَابِ اللِّبَاسِ

الْمُسْلِمُ يَرَى أَنَّ اللّبَاسَ قَدْ أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِهِ لِيَسْتُرَ سَوْءَتَهُ فِي قَوْلِهِ: « يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْرَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ » الأعراف: (26) أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ » الأعراف: (26) كَمَا أَمْرَ بِهِ رَسُولُهُ عَيْرٍ إِسْرَافٍ وَلَا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرٍ إِسْرَافٍ وَلَا مَحْيَلَةٍ » 5 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.

وَلِذَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَلْتَزِمَ آدَابًا أَدَّبَهُ بِهَا الشَّرْعُ فِي لِبَاسِهِ، وَمِنْ هَذِهِ الْآدَابِ أَلَّا يَلْبَسَ الرَّجُلُ لِبَاسَ الْحَرِيرِ إِلَّا النِّسَاءَ، وَأَلَّا يُطِيلَ ثَوْبَهُ إِلَى أَنْ يَتَجَاوَزَ كَعْبَيْهِ، وَأَنْ يُطِيلَ الْمُسْلِمَةُ لِبَاسَهَا إِلَى أَنْ يَسْتُرَ قَدَمَيْهَا يُؤْثِرَ لِبَاسَ الْأَبْيَضَ عَلَى غَيْرِهِ، وَأَنْ تُطِيلَ الْمُسْلِمَةُ لِبَاسَهَا إِلَى أَنْ يَسْتُرَ قَدَمَيْهَا يُؤْثِرَ لِبَاسَ الْأَبْيَضَ عَلَى غَيْرِهِ، وَأَلَّا يَتَحَتَّمَ الرَّجُلُ لِبَاسَ اللَّهُ الْمَوْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ » الأحزاب: (59) وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ » الأحزاب: (59)

<sup>57</sup> أخرجه النسائي برقم: (2559) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

وَقَالَ ﷺ: « حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ » 58 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ أَيْضًا: « لَعَنَ اللهُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَوْأَةِ، وَالْمَوْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ، كَمَا لَعَنَ اللهِ عَلَيْهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ » 59 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ: فِي وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ: فِي تَنَعُّلِهِ، وَطُهُورِهِ » 60 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

### فَصْلٌ فِي آدَابِ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

الْمُسْلِمُ يَلْتَزِمُ بِآدَابِ الْفِطْرَةِ الثَّابِتَةِ، وَمِنْ هَذِهِ الْآدَابِ الْاسْتِحْدَادُ: وَهُوَ حَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْحِتَانُ: وَهُوَ قَطْعُ الْجِلْدَةِ الَّتِي تُعَطِّي رَأْسَ الذَّكرِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الْإَبْطِ، وَقَصُّ الْاَسْتِحْدَادُ، وَالْجِتَانُ، وَقَصُّ وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: « خَمْسُ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْاسْتِحْدَادُ، وَالْجِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ » 61 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

#### فَصْلٌ فِي آدَابِ النَّوْمِ

هُنَاكَ آدَابُ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَلْتَزِمَهَا عِنْدَ نَوْمِهِ، وَمِنْ هَذِهِ الْآدَابِ: أَنْ يُبَادِرَ إِلَى مُضْجَعِهِ لِلنَّوْمِ بِإِنْتِهَاءٍ مِنْ صَلَاةٍ عِشَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِضَرُورَةِ، كَمُذَاكَرَة

<sup>58-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (1720) عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه.

<sup>59-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (4598) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>60-</sup> أخرجه البخاري برقم: (426) عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>61-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5889) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

عِلْمٍ أَوْ مُحَادَثَةِ ضَيْفٍ أَوْ مُؤَانَسَةِ أَهْلٍ، وَيُحَاوِلَ عَلَى النَّوْمِ عَلَى وُضُوءٍ، وَأَنْ يَنَامَ ابْتِدَاءً عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْأَيْسَرِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَلَّا يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْأَيْسَرِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَلَّا يَضْطَجِعَ عَلَى بَطْنِهِ، وَأَنْ يَدْعُو بِالْمَأْثُورَاتِ عِنْدَ النَّوْمِ وَبَعْدَ الْاسْتِيقَاظِ.

وَمِنْ أَدِلَّةِ مَا ذُكِرَ، حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي: « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا » 62 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ ﷺ لِلْبَرَّءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وُضَوءَكَ لِلمَّ لَكُونَ اللهُ عَنْهُ: « إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وُضَوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَن » 63 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ أَيْضًا عَنِ الْاضْطِجَاعِ عَلَى الْبَطْنِ: « إِنَّهَا ضَجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ »64 أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ.

## الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْأَخْلَاقِ

# فَصْلٌ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ وَبَيَانِهِ

الْخُلُقُ هَيْئَةٌ رَاسِحَةٌ فِي النَّفْسِ تَصْدُرُ عَنْهَا الْأَفْعَالُ الْإِرَادِيَّةُ الْاخْتِيَارِيَّةُ مِنْ حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ، وَجَمِيلَةٍ وَقَبِيحَةٍ، وَهِي قَابِلَةٌ بِطَبْعِهَا لِتَأْثِيرِ التَّرْبِيةِ الْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَةِ فِيهَا، وَمِنْ هُنَا نَوَهَ الْإِسْلَامُ بِالْخُلُقِ الْحَسَنِ وَدَعَا إِلَى تَرْبِيتِهِ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَتَنْمِيَّتِهِ فِي نُفُوسِهِمْ، هُنا نَوَهَ الْإِسْلَامُ بِالْخُلُقِ الْحَسَنِ وَدَعَا إِلَى تَرْبِيتِهِ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَتَنْمِيَّتِهِ فِي نُفُوسِهِمْ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ النُّصُوصُ الْحَبَرِيَّةُ عَلَى الْحَضِ عَلَى التَّخَلُقِ بِالْأَخْلَقِ الْحَسَنَةِ وَالثَّنَاءِ عَلَى أَهْلِهَا وَبَيَانِ فَضَائِلِهِمْ، قَالَ اللهُ تَعَالَى مُثْنِيًا عَلَى نَبِيّهِ عَلَى نَبِيّهِ عَلَى اللهُ يُعلَى بُحُسْنِ خُلُقِهِ الَّذِي لَا يُقارِبُهُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ: « وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ » القلم: (4)

<sup>62-</sup> أخرجه البخاري برقم: (568) عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه.

<sup>63-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6411) عن البراء بن عازب رضي الله عنه.

<sup>64-</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك برقم: (7918) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وَجَعَلَ اللهُ الْأَخْلَاقَ الْفَاضِلَةَ سَبَبًا تُنَالُ بِهِ الْجَنَّةَ الْعَالِيَةَ فَقَالَ تَعَالَى: « وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » آل السَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » آل عمران: (133) وَبَعَثَ رَسُولَهُ عَلَيْ لِإِتْمَامِ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْحَمِيدَةِ الْفَاضِلَةِ عَمران: ﴿ 133} وَبَعَثُ رَسُولَهُ عَلَيْ لِإِتْمَامِ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْحَمِيدَةِ الْفَاضِلَةِ فَقَالَ عَلَيْ : « إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتُمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ » 65 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.

وَقَالَ مُبَيِّنًا فَضْلَ مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ: « مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ » 66 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَالَ أَيْضًا: « أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا » 67 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَمِنْ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْفَاضِلَةِ الَّتِي حَضَّ الْإِسْلَامُ عَلَى مَطْلُوبِيَّتِهَا الصَّبْرُ وَالْحِلْمُ وَالْحَيْرِ لِلْغَيْرِ، وَالْعَدْلُ، وَالرَّحْمَةُ وَالشَّفَقَةُ، وَالْحَيَاءُ، وَالْإِحْمَانُ، وَالْصِّدْقُ، وَالْإَمَانَةُ، وَالسَّحَاءُ وَالْكَرَمُ، وَالتَّوَاضُعُ، وَغَيْرُ هَذِهِ كَثِيرةٌ، وَدَلِيلُ وَالْإِحْسَانُ، وَالصِّدْقُ، وَالْأَمَانَةُ، وَالسَّحَاءُ وَالْكَرَمُ، وَالتَّوَاضُعُ، وَغَيْرُ هَذِهِ كَثِيرةٌ، وَدَلِيلُ كُورٍ مِنْهَا مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ مَوْجُودٌ فِي مَوْضِعِهِ، وَلَا حَاجَةَ هُنَا لِذِكْرِهِ كَيْ لَا يَحْرُجَ الْكَرَمُ الْكَتَابُ عَن الْمَقْصُودِ.

كَمَا أَمَرَ الشَّرْعُ بِالتَّخَلُّقِ بِهَذِهِ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ كَذَلِكَ قَدْ حَذَّرَ وَزَجَرَ عَنِ اقْتِرَابِ ضِدِّهَا، وَهِيَ الْأَخْلَاقُ الذَّمِيمَةُ مِنَ الظُّلْمِ، وَالْحَسَدِ، وَالْغِشِّ، وَالْخِدَاعِ، وَالرِّيَاءِ، وَالْخِشِّ، وَالْخِدَاعِ، وَالرِّيَاءِ، وَالْعُجْدِ، وَالْكَبْرِ، وَالْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْأَخْلَاقِ

<sup>65-</sup> أخرجه أحمد برقم: (8952) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>66-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (4799) عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

<sup>67-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (4682) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

الذَّمِيمَةِ، وَكُلُّهَا بَالَغَ الْإِسْلَامُ فِي التَّحْذِيرِ عَنِ اقْتِرَابِهَا فَضْلًا عَنِ اقْتِرَافِهَا وَالتَّحَلُّقِ بِهَا، وَأَدِلَّهُ ذَلِكَ مُتَظَاهِرَةٌ مَوْجُودَةٌ فِي مَوَاضِعِهَا، نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَرْزُقَنَا بِالتَّحَلُّقِ بِمَحَاسِنِ وَأَدِلَّةُ ذَلِكَ مُتَظَاهِرَةٌ مَوْجُودَةٌ فِي مَوَاضِعِهَا، نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَرْزُقَنَا بِالتَّحَلُّقِ بِمَحَاسِنِ الْأَخْلَقِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْفَاضِلَةِ، وَاجْتِنَابِ الذَّمِيمَةِ مِنْهَا، إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ.

# الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْعِبَادَاتِ فَصْلُ فِي الطَّهَارَةِ

حُكْمُ الطَّهَارَةِ: الطَّهَارَةُ وَاجِبَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قَالَ تَعَالَى: « وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا » المائدة: (6) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ » المدثر: (4)

وَقَالَ عَلَيْكِ: « مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ » 68 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ أَيْضًا: « لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ » 69 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَالطَّهَارَةُ قِسْمَانِ: ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ، فَالطَّهَارَةُ الْبَاطِنَةُ هِيَ تَطْهِيرُ النَّفْسِ مِنْ آثَارِ الذَّنْبِ وَالْمَعْصِيةِ، وَذَلِكَ بِالتَّوْبَةِ الصَّادِقَةِ مِنْ كُلِّ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي، وَتَطْهِيرُ الْقَلْبِ مِنْ وَالْمَعْصِيةِ، وَذَلِكَ بِالتَّوْبَةِ الصَّادِقةِ مِنْ كُلِّ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي، وَتَطْهِيرُ الْقَلْبِ مِنْ وَالْمَعْصِيةِ، وَذَلِكَ وَذَلِكَ وَذَلِكَ وَذَلِكَ، وَذَلِكَ الشَّرْكِ، وَالشَّكِ، وَالْحَسَدِ، وَالْحَبْرِ وَالْعُجْبِ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، وَذَلِكَ بِالْإِخْلَاصِ وَالْيَقِينِ وَحُبِّ الْجَيْرِ لِلْغَيْرِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا.

وَأَمَّا الطَّهَارَةُ الظَّاهِرَةُ فَهِيَ طَهَارَةُ الْحَبَثِ، وَطَهَارَةُ الْحَدَثِ، فَطَهَارَةُ الْحَبَثِ تَكُونُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ بِالْمَاءِ الطَّهُورِ مِنْ لِبَاسِ الْمُصَلِّي، وَبَدَنِهِ، وَمَكَانِ صَلَاتِهِ. وَأَمَّا طَهَارَةُ النَّجَاسَاتِ بِالْمَاءِ الْوُضُوءُ، وَالْغُسْلُ، وَالتَّيَمُّمُ. وَتَكُونُ الطَّهَارَةُ بِشَيْءَيْنِ:

<sup>68-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (61) عن أبي مالك الأشعري رضى الله عنه.

<sup>69-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (1) عن ابن عمر رضى الله عنهما.

1- الْمَاءُ الْمُطْلَقُ: وَهُوَ الْبَاقِي عَلَى أَصْلِ خِلْقَتِهِ بِحَيْثُ لَمْ يُحَالِطْهُ شَيْءٌ يَنْفَكُّ عَنْهُ غَالِبًا، نَجِسًا كَانَ أَوْ طَاهِرًا، وَذَلِكَ كَمِيَاهِ الْآبَارِ، وَالْعُيُونِ، وَالْأَوْدِيَةِ، وَالْأَنْهَارِ، وَالثُّلُوجِ غَالِبًا، نَجِسًا كَانَ أَوْ طَاهِرًا، وَذَلِكَ كَمِيَاهِ الْآبَارِ، وَالْعُيُونِ، وَالْأَوْدِيَةِ، وَالْأَنْهَارِ، وَالثُّلُوجِ النَّالِبَةِ، وَالْبِحَارِ الْمَالِحَةِ، قَالَ تَعَالَى: « وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا » الفرقان: (48) وَقَالَ أَيْطًا: « الْمَاءُ طَهُورٌ إِلّا إِنْ غَيرٌ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ » 70 وَقَالَ أَيْطًا: « الْمَاءُ طَهُورٌ إِلّا إِنْ غَيرٌ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ » أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

2- الصَّعِيدُ الطَّاهِرُ: وَهُوَ وَجْهُ الْأَرْضِ الطَّاهِرَةِ مِنْ تُرَابٍ أَوْ رَمْلٍ أَوْ حِجَارَةٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، سَبِحَةٍ، وَذَلِكَ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ لِمَرَضٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، قَالَ تَعَالَى: « فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا » النساء: (43) وَقَالَ تَعَالَى: « جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا » 71 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

## فَصْلٌ فِي آدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:

يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ قَضَاءَ حَاجَتِهِ أَنْ يَطْلُبَ مَكَانًا خَالِيًا مِنَ النَّاسِ بَعِيدًا عَنْ أَنْظَارِهِمْ، لِنَبَغِي لِمَنْ أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ لِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ ۖ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحُدُ يَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَأَلَّا يُصَاحِبَ مَعَهُ مَا فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى، وَأَنْ يُقَدِّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى عِنْدَ الدُّخُولِ إِلَى الْحَكَادِيُّ. الْخَلَاءِ، وَيَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ » 73 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

<sup>70-</sup> أخرجه البيهقي برقم: (1228) عن أبي أمامة رضى الله عنه.

<sup>71-</sup> أخرجه البخاري برقم: (438) عن جابر بن عبد رضي الله عنهما.

<sup>72-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (2) عن جابر رضي الله عنه.

<sup>73-</sup> أخرجه البخاري برقم: (142) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

وَأَلَّا يَرْفَعَ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُو مِنَ الْأَرْضِ سَتْرًا لِعَوْرَتِهِ وَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ شَرْعًا، وَأَلَّا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ عِنْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْقِ: « لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِكُمْ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا الْقِبْلَةَ عِنْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْقِ: « لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِكُمْ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ » 74 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَأَلَّا يَجْلِسَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فِي ظِلِّ النَّاسِ أَوْ طَرِيقِهِمْ أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ عَيْكَةِ: « اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ » 75 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَأَلَّا يَتَكُلَّمَ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، لِقَوْلِهِ عَيْكَةٍ: « إِذَا تَعَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ وَأَلَّا يَتَكَلَّمَ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، لِقَوْلِهِ عَيْكَةٍ: « إِذَا تَعَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَحَدَّثَا، فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ » 76

وَأَلَّا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ » 78 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَأَنْ يَسْتَجْمِرَ وِتْرًا، وَيُقَدِّمَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى عِنْدَ الْخُرُوجِ وَيَقُولَ: « غَفْرَانَكَ » 79 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

74- أخرجه البخاري برقم: (394) عن أبي أيوب رضى الله عنه.

75- أخرجه أبو داود برقم: (26) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو حسن.

76- ذكره ابن القطان في الوهم والإيهام برقم: (260/5)

77- أخرجه النسائي في الكبرى برقم: (39) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

78- أخرجه مسلم برقم: (267) عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه.

79- أخرجه أبو داود برقم: (30) عن عائشة رضى الله عنها.

## فَصْلٌ فِي الْوُضُوءِ

الْوُضُوءُ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قَالَ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْوَضُوءُ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَةِ، قَالَ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَوْدِ وَامْسَحُوا بِرَعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَوْلِقُولِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمُولِقِ وَامْسَحُوا بِرَعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمُولِقُولِ وَالْمُعْبَيْنِ » المائدة: (6)

وَقَالَ عَلَىٰ الْمُصُوءِ: يَشْهَدُ لِمَا لِلْوُضُوءِ مِنْ فَضِيلَةٍ عَظِيمَةٍ قَوْلُ الرَّسُولِ عَلَيْ الْمُحَارِيُّ. فَضِلُ الْوُضُوءِ: يَشْهَدُ لِمَا لِلْوُضُوءِ مِنْ فَضِيلَةٍ عَظِيمَةٍ قَوْلُ الرَّسُولِ عَلَيْ الْمُحُولِ عَلَيْ اللهِ الْمُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ » 81 الْحَدِيثِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

## فَرَائِضُ الْوُضُوءِ:

1-1 النِّيَّةُ: وَهِيَ عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى فِعْلِ الْوُضُوءِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى، لِقَوْلِهِ عَلَى فِعْلِ الْوُضُوءِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى، لِقَوْلِهِ عَلَى هِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 82 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

2- غَسْلُ الْوَجْهِ مِنْ أَعْلَى الْجَبْهَةِ إِلَى مُنْتَهَى الذَّقْنِ، وَمِنْ وَتَدِ الْأُذُنِ إِلَى وَتَدِ الْأُذُنِ، وَمِنْ وَتَدِ الْأُذُنِ إِلَى وَتَدِ الْأُذُنِ، وَمِنْ وَتَدِ الْأُذُنِ، الْأُذُنِ، وَمِنْ وَتَدِ الْأُذُنِ إِلَى وَتَدِ الْأُذُنِ، وَعَالَى الْمُعْمَى الْمُنْدَة: (6) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » المائدة: (6)

3- غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ » المائدة: (6) - غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ » المائدة: (6) مَسْحُ الرَّأْسِ مِنَ الْجَبْهَةِ إِلَى الْقَفَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ » المائدة: (6)

<sup>80-</sup> أخرجه البخاري برقم: (135) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>81-</sup> أخرجه مسلم برقم: (251) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>82-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1) عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

5- غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » المائدة: (6) 6- التَرْتِيبُ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ الْمَعْسُولَةِ بِأَنْ يَعْسِلَ الْوَجْهَ أَوَّلًا، ثُمَّ الْيَدَيْنِ، ثُمَّ يَمْسَحَ الرَّأْسَ، ثُمَّ يَعْسِلَ الرِّجْلَيْنِ لِوُرُودِهَا مُرَتَّبَةً فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى كَمَا فِي آيَةِ الْمَائِدَةِ الْمَائِدَةِ الْمَائِدَةِ الْمَائِدَةِ بِتَمَامِهَا.

7- الْمُوَالَاةُ أَوِ الْفَوْرُ، وَهُوَ عَمَلُ الْوُضُوءِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِلَا فَاصِلٍ مِنَ الزَّمَنِ، غَيْرَ أَنَّ الْفَصْلَ الْيَسِيرَ يُعْفَى عَنْهُ، وَكَذَلِكَ مَا كَانَ لِعُذْرٍ كَنَفَادِ الْمَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ.

## سُنَنُ الْوُضُوءِ:

1- التَّسْمِيَةُ، بِأَنْ يَقُولَ عِنْدَ الشُّرُوعِ: (بِسْمِ اللهِ) لِقَوْلِهِ ﷺ: « لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَدُكُر اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ » 83 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ.

2- غَسْلُ الْكَفَّيْنِ ثَلَاثًا قَبْلَ إِذْ خَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ لِقَوْلِهِ عَلَيْ الْإِنَاءِ كَمُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ » 84 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ » 84 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. 3- السِّوَاكُ لِقَوْلِهِ عَلَيْ وَصُوءٍ » 85 أَمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُصُوءٍ » 85 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُصُوءٍ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

4 - الْمَضْمَضَةُ: وَهِيَ تَحْرِيكُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ مِنْ شِدْقٍ إِلَى شِدْقٍ، ثُمَّ طَرْحُهُ، لِقَوْلِهِ 4 - الْمَضْمَضَةُ: « إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَصْمِضْ 3 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

83- أخرجه ابن ماجه برقم: (397) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

<sup>-84</sup> أخرجه مسلم برقم: (237) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>85-</sup> أخرجه البخاري برقم: (7240) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>-86</sup> أخرجه أبو داود برقم: (144) عن لقيط بن صبرة رضى الله عنه.

5- الْاسْتِنْشَاقُ، وَالْاسْتِنْثَارُ: وَالْاسْتِنْشَاقُ هُوَ جَذْبُ الْمَاءِ بِالْأَنْفِ، وَالْاسْتِنْثَارُ: طَرْحُهُ بِنَفْسِ لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ: « وَبَالِغْ فِي الْاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا » 87 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

- 6- تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ، لِقَوْلِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَمَّا اسْتُغْرِبَ مِنْهُ تَخْلِيلُهَا: وَمَا يَمْنَعُنى وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكٍ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ. أَخْرَجَهُ البِّرْمِذِيُّ.
  - 7- الْغَسْلُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، إِذِ الْفَرْضُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَالتَّثْلِيثُ سُنَّةٌ.
  - 8- مَسْحُ الْأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، لِفِعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ وَلِكَ.
- 9- تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ »<sup>88</sup> أَخْرَجَهُ الرِّرْمِذِيُّ.
- 10- التَّيَامُنُ: وَهُوَ الْبِدَايَةُ بِالْيَمِينِ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ لِقَوْلِهِ ﷺ: « إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ » 89 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ.
- 11- إِطَالَةُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُجَاوِزَ بِغَسْلِهِ الْأَعْضَاءَ الْمَغْسُولَةَ وَيَصِلَ بِهِ إِلَى غَيْرِ الْمَغْسُولَةِ قَلِيلًا، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ: « إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ إِلَى غَيْرِ الْمَغْسُولَةِ قَلِيلًا، لِقَوْلِهِ عَيْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ » 90 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ » 90 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

87- أخرجه أبو داود برقم: (142) عن لقيط بن صبرة رضى الله عنه.

90- أخرجه البخاري برقم: (136) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>88-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (39) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

<sup>89-</sup> أخرجه أحمد برقم: (8637) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

12- أَنْ يَبْدَأَ فِي مَسْحِ رَأْسِهِ بِمُقَدَّمِهِ لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَسَحَ رَأْسِهِ بِمُقَدَّمِ وَأُسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا » 91 رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا » 91 رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا » وأَسْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

13 – أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْوُضُوءِ: ﴿ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْ مِنَ النَّوَابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْ أَنْ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ... فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ﴾ 92 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ.

## مَكْرُوهَاتُ الْوُضُوءِ:

1- التَّوَضُّؤُ فِي الْمَكَانِ النَّجِسِ، لِمَا يُخْشَى أَنْ يَتَطَايَرَ إِلَيْهِ مِنَ النَّجَاسَةِ.

2- الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ، لِحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: « مَنْ زَادَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ » 93 أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

3- الْإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ، إِذْ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمُدِّ حِفْنَةٍ. وَالْإِسْرَافُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مَنْهِيُّ عَنْهُ.

4- تَرْكُ سُنَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ، إِذْ بِتَرْكِهَا يَفُوتُ أَجْرٌ لَا يَنْبَغِي تَفْوِيتُهُ.

91- أخرجه الترمذي برقم: (32) عن عبد الله بن زيد رضى الله عنه.

92- أخرجه ابن ماجه برقم: (469) عن أنس رضي الله عنه.

93- أخرجه ابن خزيمة برقم: (285) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.

## نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ:

1- الْحَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ مِنْ بَوْلٍ أَوْ مَذْيٍ أَوْ وَدْيٍ أَوْ عَذِرَةٍ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا، وَيُسَمَّى هَذَا بِالْحَدَثِ، وَهُوَ الَّذِي يَعْنِيهِ قَوْلُهُ عَلِيَّةٍ: « لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً أَحَدِكُمْ إِذَا وَيُسَمَّى هَذَا بِالْحَدَثِ، وَهُوَ الَّذِي يَعْنِيهِ قَوْلُهُ عَلِيَّةٍ: « لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً أَحَدِكُمْ إِذَا وَيُسَمَّى هَذَا بِالْحَدَثِ، وَهُوَ الَّذِي يَعْنِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ: « لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ مَتَى يَتَوَضَّا ً » 94 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

2- النَّوْمُ الثَّقِيلُ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ مُضْطَجِعًا، لِقَوْلِهِ ﷺ: « الْعَیْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْیَتَوَضَّا ْ » <sup>95</sup> أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

3- اسْتِتَارُ الْعَقْلِ وَفَقْدُ الشُّعُورِ بِإِغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ أَوْ جُنُونٍ، إِذْ حَالَةُ اسْتِتَارِ الْعَقْلِ لَا يَدْرِي فِيهَا الْعَبْدُ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ بِمِثْلِ فُسَاءٍ مَثَلًا أَوْ لَمْ يَنْتَقِضْ.

4- مَسُّ الذَّكَرِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ وَالْأَصَابِعِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ » 96 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

5- الرِّدَّةُ بِأَنْ يَقُولَ كَلِمَةً تُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ يَنْتَقِضُ وُضُووُهُ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ » الزمر: (65)

كَيْفِيَّةُ الْوُضُوعِ: أَنْ يَضَعَ الْإِنَاءَ عَنْ يَمِينِهِ إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ أَوَّلاً، ثُمَّ يُفْرِغَ الْمَاءَ عَلَى كَفَيْهِ نَاوِيًا الْوُضُوءَ، فَيَغْسِلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا، ثُمَّ يَعْسِلَهُمَا ثَلاثًا، ثُمَّ يَعْسِلَ وَجْهَهُ مِنْ مَنْبِتِ شَعْرِ رَأْسِهِ الْمُعْتَادِ إِلَى مُنْتَهَى يَسْتَنْشِقَ وَيَسْتَنْشِقَ وَيَسْتَنْشِقَ وَيَسْتَنْشِقَ وَيَسْتَنْ وَتَدِ الْأُذُنِ إِلَى الْآخَرِ عَرْضًا، يَغْسِلُهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَغْسِلَ يَدَهُ الْيُمْنَى لِحْيَتِهِ طُولًا، وَمِنْ وَتَدِ الْأُذُنِ إِلَى الْآخَرِ عَرْضًا، يَغْسِلُهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَغْسِلَ يَدَهُ الْيُمْنَى

<sup>94-</sup> سبق تخريجه.

<sup>95-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (253) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ضعيف.

<sup>96-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (181) عن بسرة بنت صفوان رضى الله عنه.

إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا مُحَلِّلًا أَصَابِعَهُ، ثُمَّ يَغْسِلَ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ يَمْسَحَ رَأْسَهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً يَبْدَأُ بِمُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ، ثُمَّ يَرُدَّ إِلَى حَيْثُ بَدَأَ، ثُمَّ يَمْسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَاحِدَةً يَبْدَأُ بِمُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ، ثُمَّ يَرُدَّ إِلَى حَيْثُ بَدَأَ، ثُمَّ يَمْسَحَ أُذُنيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَدْعُو بِالدُّعَاءِ وَبَاطِنَهُمَا، ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَدْعُو بِالدُّعَاءِ السَّابِقِ فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ.

## فَصْلٌ فِي الْغُسْلِ

مَشْرُوعِيَّتُهُ: الْغُسْلُ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قَالَ تَعَالَى: « وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا » النساء: (43)

وَقَالَ ﷺ: « إِذَا تَجَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ » 97 أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

# مُوجِبَاتُ الْغُسْلِ:

1- الْجَنَابَةُ: وَتَشْمَلُ الْجِمَاعَ، وَهُوَ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَلَوْ بِدُونِ إِنْزَالٍ، وَالْإِنْزَالُ هُوَ خُرُوجُ الْمَنِيِّ بِلَذَّةٍ فِي نَوْمٍ أَوْ يَقَظَةٍ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: « وَإِنْ كُنْتُمْ خُرُوجُ الْمَنِيِّ بِلَذَّةٍ فِي نَوْمٍ أَوْ يَقَظَةٍ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: « وَإِنْ كُنْتُمْ خُرُوجُ الْمَنِيِّ بِلَذَّةٍ فِي نَوْمٍ أَوْ يَقَظَةٍ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: « وَإِنْ كُنْتُمْ خُرُوجُ الْمَنِيِّ بِلَذَّةٍ فِي نَوْمٍ أَوْ يَقَظَةٍ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: « وَإِنْ كُنْتُمْ خُنُبًا فَاطَّهَرُوا » المائدة: (6) وَقَالَ عَلَيْكِ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» 88 أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

2- انْقِطَاعُ دَمِ الْحَيْضِ أُوِ النِّفَاسِ: لِقَوْلِهِ عَلَيْ اللَّهِ: « امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي » 99 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

<sup>97-</sup> أخرجه ابن حبان برقم: (1177) عن عائشة رضى الله عنها.

<sup>98-</sup> أخرجه ابن حبان برقم: (1183) عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>99-</sup> أخرجه مسلم برقم: (334) عن عائشة رضى الله عنها.

3- الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ: فَمَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْكُفَّارِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ، لِأَمْرِهِ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَسِلَ، لِللَّهِ أَنْ يَعْتَسِلَ، لِأَمْرِهِ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَسِلَ، لِأَمْرِهُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَسِلَ، لِأَمْدِهُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَسِلَ، لِللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَسَلَ أَنْ يَعْتَسَلَ أَنْ يُعْتَسَلَامُهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَسَلَ أَلْكُمْ لَلْ أَنْ عُلْكُمْ لَهُ عَلَيْكُ أَلِهُ عَلِيهِ أَنْ يَعْتَسِلَ أَنْ يَعْتَسَلَ أَنْ عَلْكُولِكُ وَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَسَلَ أَنْ يُعْتَسَلَلْهُ أَنْ يَعْتَسَلَ أَنْ لِلْكُمْ لِللْعِلْلِ أَنْ يَعْتَسَلَلْهُ أَنْ يُعْتَسِلَ أَنْ يَعْتَسَلَ أَنْ لِلْعُلْكُ أَلْكُولُكُمْ أَنْ أَنْ يُعْتَسِلَ أَنْ لَا عَلَيْهِ أَنْ لَهُ أَنْ يَعْتُسِلَ أَنْ أَنْ يَعْتَسِلُ أَنْ يَعْتُسِلَ أَنْ يَعْتُلْكُمْ أَنْ أَنْ يَعْتُسِلُ أَنْ يَعْتَسِلَ أَنْ يَعْتَسِلُ أَنْ يَعْتُسِلُ أَلِي أَنْ يَعْلِكُمْ لَلْمُ أَنْ أَنْ يَعْلَلْكُولِهُ عَلَى إِلَا عُلْمُ أَلْكُولُ أَنْ أَلْمُ لَلْمُ لَعْلِيْكُولُكُ أَلْكُولُولُ أَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ أَلِهُ أَلِلْ عَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا أَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِهُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَا لَلْمُ

4- الْمَوْتُ: فَإِذَا مَاتَ الْمُسْلِمُ وَجَبَ تَغْسِيلُهُ، لِأَمْرِ الرَّسُولِ عَلَيْ إِذْ أَمَرَ بِتَغْسِيلُهُ، لِأَمْرِ الرَّسُولِ عَلَيْ بِذَلِكَ إِذْ أَمَرَ بِتَغْسِيلِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ لَمَّا مَاتَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيح.

# فَرَائِضُ الْغُسْلِ:

- 1- النِّيَّةُ: وَهِيَ عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ بِالْاغْتِسَالِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
- 2- تَعْمِيمُ سَائِرِ الْجَسَدِ بِالْمَاءِ، بِدَلْكِ مَا يُمْكِنُ دَلْكُهُ وَإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى مَا يَتَعَذَّرُ دَلْكُهُ وَإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى مَا يَتَعَذَّرُ دَلْكُهُ وَإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْمَاءَ قَدْ عَمَّهُ كُلَّهُ.
- 3- تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ وَالشَّعْرِ: شَعْرِ الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ، وَتَتَبَّعُ مَا يَنْبُو عَنْهُ الْمَاءُ كَالسُّرَةِ وَنَحْدِ ذَلِكَ.

# سُنَنُ الْغُسْلِ:

- 1- التَّسْمِيَةُ: إِذْ هِيَ مَشْرُوعَةٌ فِي كُلِّ عَمَلٍ ذِي بَالٍ.
- 2- غَسْلُ الْكَفَّيْنِ ابْتِدَاءً قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ.
- 4-3 الْبِدَايَةُ بِإِزَالَةِ الْأَذَى. تَقْدِيمُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ قَبْلَ غَسْلِ الْجَسَدِ.
  - 5- الْمَضْمَضَةُ وَالْاسْتِنْشَاقُ، وَغَسْلُ صِمَاخِ الْأُذُنَيْنِ: أَيْ بَاطِنَهُمَا.

## مَكْرُوهَاتُ الْغُسْلِ:

1- الْإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ: إِذِ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَاعٍ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.

- 2- الْغُسْلُ فِي الْمَكَانِ النَّجِس خَشْيَةَ التَّلَوُّثِ بِالنَّجَاسَةِ.
- 3- الْاغْتِسَالُ بِلَا سَاتِرٍ مِنْ حَائِطٍ أَوْ نَحْوِهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكَ: « فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ » 100 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.

4- الْاغْتِسَالُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ الَّذِي لَا يَجْرِي، لِقَوْلِهِ ﷺ: « لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ اللَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ » 101 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

كَيْفِيَّةُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ: أَنْ يَقُولَ الْمُغْتَسِلُ: (بِسْمِ اللهِ) نَاوِيًا رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ بِاغْتِسَالِهِ، ثُمَّ يَغْسِلَ كَقَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَغْسِلَ مَا بِفَرْجَيْهِ مِنَ الْأَذَى، ثُمَّ يَغْسِلَ أَعْضَاءَ وُضُوئِهِ إِلَّا رِجْلَيْهِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ غَسْلَهُمَا إِلَى تَمَامِ الْغُسْلِ، ثُمَّ يَغْمِسَ كَقَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيُحَلِّلَ بِهَا أُصُولَ شَعْرِ رَأْسِهِ، ثُمَّ يَغْسِلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضَ الْمَاءَ عَلَى شِقِهِ الْأَيْسَرِ كَذَلِكَ، مُتَتَبِّعًا أَثْنَاءَ عَلَى شِقِهِ الْأَيْسَرِ كَذَلِكَ، مُتَتَبِّعًا أَثْنَاءَ عَلَى شِقِهِ الْأَيْسَرِ كَذَلِكَ، مُتَتَبِعًا أَثْنَاءَ الْغُسُلِ الْأَمَاكِنَ الْحَفِيَّةِ مِنْ جَسَدِهِ كَالسُّرَّةِ وَتَحْتِ إِبْطَيْهِ وَمَا شَابَةَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُه

<sup>100-</sup> أخرجه النسائي برقم: (404) يعلى بن أمية رضي الله عنه.

<sup>101-</sup> أخرجه مسلم برقم: (283) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>102-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (104) عن عائشة رضى الله عنها.

## مَوَانِعُ الْجَنَابَةِ:

1- قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إِلَّا الْاسْتِعَاذَةَ وَنَحْوَهَا، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ يُقُرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا » 103 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

2- دُخُولُ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمُرُورَ بِهَا لِلْمُضْطَرِّ إِلَيْهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا » النساء: (43)

3- الصَّلَاةُ، فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَعْتَسِلُوا » الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَعْتَسِلُوا » النساء: (43)

## فَصْلٌ فِي التَّيَمُّم

يُشْرَعُ التَّيَمُّمُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ بَعْدَ طَلَبِهِ، أَوْ وَجَدَهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ لِمَرَضٍ أَوْ خَشْيَةِ زِيَادَتِهِ أَوْ تَأْخُرِ الْبُرْءِ، أَوْ وَجَدَ الْمَاءَ وَأَصَابَهُ الْعَطَشُ الشَّدِيدُ بِحَيْثُ لَا يَكْفِيهِ الْمَاءُ لِلشَّرْبِ وَالتَّوضُّئِ، قَالَ تَعَالَى: « وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ يَكْفِيهِ الْمَاءُ لِلشَّرْبِ وَالتَّوضُّئِ، قَالَ تَعَالَى: « وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ » النساء: (43)

وَقَالَ ﷺ: « الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ » 104 أَخْرَجَهُ الْبَرَّارُ.

<sup>103-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (146) عن على بن أبي طالب رضى الله عنه.

<sup>104-</sup> أخرجه البزار في مسنده برقم: (10068) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

## فَرَائِضُ التَّيَمُّمِ:

1- النِّيَّةُ، لِحَدِيثِ: « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ، فَيَنْوِي الْمُتَيَمِّمُ اسْتِبَاحَةَ الْمَشْرُوعِ مِنْ صَلَاةٍ وَنَحْوِهَا بِفِعْلِهِ التَّيَمُّمَ.

- 2- الصَّعِيدُ الطَّاهِرُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا » النساء: (43)
  - 3- الضَّرْبَةُ الْأُولَى، وَهِيَ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى التُّرَابِ.
- 3- مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ » النساء: (43)

سُنَنُ التَّيَمُّمِ: التَّسْمِيَةُ، وَهِيَ قَوْلُ: (بِسْمِ اللهِ) إِذْ هِيَ مَشْرُوعَةٌ فِي كُلِّ عَمَلٍ ذِي بَالٍ.

مَا يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ: يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ كُلُّ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِذْ هُوَ بَدَلُ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِذْ هُوَ بَدَلُ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ يَنْقُضُ بِوُجُودِ الْمَاءِ لِمَنْ عَدِمَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ، أَمَّا إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَ الصَّلَاةِ، أَمَّا إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ صَحَتْ صَلَاتُهُ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

مَا يُبَاحُ بِالتَّيَمُّمِ: يُبَاحُ بِالتَّيَمُّمِ كُلُّ مَا يُبَاحُ بِالْوُضُوءِ بِدُونِ اسْتِثْنَاءٍ.

كَيْفِيّةُ التَّيَمُّمِ: أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ أَوَّلاً، ثُمَّ يَضْرِبَ بِكَفَّيْهِ عَلَى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، وَهُوَ كُلُّ مَا ظَهَرَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ تُرَابٍ، أَوْ رَمْلٍ، أَوْ حِجَارَةٍ، أَوْ مَا فِي كُلُّ مَا ظَهَرَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ تُرَابٍ، أَوْ رَمْلٍ، أَوْ حِجَارَةٍ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا، ثُمَّ يَنْفُضَ الْغُبَارَ مِنْ كَفَيْهِ نَفْضًا حَفِيفًا، ثُمَّ يَمْسَحَ وَجْهَهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ كَفَيْهِ إِلَى كُوعَيْهِ. يَمْسَحَ كَفَيْهِ إِلَى كُوعَيْهِ.

# فَصْلٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجَبَائِرِ

مَشْرُوعِيَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ الْجَوْرَبَيْنِ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَشُرُوعِيَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ الْجَوْرَبَيْنِ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَرْجُلَكُمْ » المائدة: (6) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى: « وَأَرْجُلَكُمْ » المائدة: (6) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى: « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ » فَدَلَّ هَذَا عَلَى جَوَازِ الْمَسْح.

وَأَمَّا السُّنَةِ فَقَدَ قَالَ ﷺ: ﴿ إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ، وَلَا السُّنَةِ فَقَدَ قَالَ اللَّهِ الْحَاكِمُ، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ » 105 أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ.

وَأَمَّا مَشْرُوعِيَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ فَقَوْلُهُ عَلَيْ فِي الَّذِي شُجَّ رَأْسُهُ فَعَسَلَ رَأْسَهُ فَمَاتَ: « إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُعَصِّبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ » 106 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

# شُرُوطُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:

1- أَنْ يَلْبَسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيِ النَّبِيِّ اللَّهُ عِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ ع

2- أَنْ يَكُونَا سَاتِرَيْنِ لِمَحَلِ الْفَرْضِ.

<sup>105-</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك برقم: (643) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>106-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (336) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

<sup>107-</sup> أخرجه البخاري برقم: (206) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

3- أَنْ لَا تَزِيدَ مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لِلْمُقِيمِ، وَلَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا لِلْمُسَافِرِ لِلْمُقِيمِ، وَلَا عَلَى ثَلَاثَة أَيَّامٍ وِلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ لِلْمُسَافِرِ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ » 108 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

4- أَلَّا يَنْزِعَهُمَا بَعْدَ الْمَسْحِ، فَلَوْ نَزَعَهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ رِجْلَيْهِ وَإِلَّا بَطَلَ وُضُوؤُهُ. وَأَمَّا الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ، كَمَا لَا يُشْتَرَطُ التَّوْقِيتُ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ لَهُ ثَنَا الْمُسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ، كَمَا لَا يُشْتَرَطُ التَّوْقِيتُ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ لَهُ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ زَائِدَةٍ عَلَى مَحَلِّ الْجُرْحِ إِلَّا بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلرَّبْطِ.

وَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ لِضَرُورَةِ بَرْدٍ أَوْ سَفَرٍ، لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ: « أَنَّ النَّبِيَّ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ » 109 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجَبَائِرِ وَغِطَاءِ الرَّأْسِ. وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجَبَائِرِ وَغِطَاءِ الرَّأْسِ. وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَهِيَ كُلُّ مَا يُسَمَّى الْمَسْحُ عُرْفًا، إِذْ لَمْ يَتْبُتْ شَيْءٌ فِي كَلُّ مَا يُسَمَّى الْمَسْحُ عُرْفًا، إِذْ لَمْ يَتْبُتْ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ مِنَ الشَّرْع، وَاللهُ أَعْلَمُ.

# فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

الْحَيْضُ: دَمُّ يُرْخِيهِ رَحِمُ الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَتْ، يَعْتَادُهَا فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ لِحِكْمَةِ تَرْبِيَةِ الْحَيْضُ: دَمُّ يُرْخِيهِ رَحِمُ الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَتْ، يَعْتَادُهُ، وَمُسْتَحَاضَةُ، وَلِكُلِّ حُكْمُ. الْوَلَدِ، وَالنِّسَاءُ فِيهِ ثَلَاثُ: مُبْتَدَأَةٌ، وَمُعْتَادَةٌ، وَمُسْتَحَاضَةٌ، وَلِكُلِّ حُكْمٌ.

أَمَّا الْمُبْتَدَأَةُ: وَهِيَ الَّتِي تَرَى الدَّمَ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ، وَحُكْمُهَا أَنَّهَا إِذَا رَأَتِ الدَّمَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ، وَالْوَطْءَ، وَانْتَظَرَتِ الطُّهْرَ، فَإِذَا رَأَتْهُ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، وَإِنِ اسْتَمَرَّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ، وَالْوَطْءَ، وَإِنِ السُّهْرَ، فَإِذَا رَأَتْهُ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، وَإِنِ اسْتَمَرَّ

<sup>108-</sup> أخرجه مسلم برقم: (276) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

<sup>109-</sup> أخرجه مسلم برقم: (274) عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه.

مَعَهَا الدَّمُ وَجَاوَزَ بِهَا غَالِبَ عَادَةِ النِّسَاءِ الْمُعْتَادَةِ اعْتُبِرَتْ مُسْتَحَاضَةً، وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُعْتَادَةِ اعْتُبِرَتْ مُسْتَحَاضَةً، وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ، وَإِنْ تَقَطَّعُ بِهَا دَمُّ خِلَالَ أَيَّامِهَا بِحَيْثُ تَرَاهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ وَيَنْقَطِعُ الْمُسْتَحَاضَةِ، وَإِنْ تَقَطَّعُ بِهَا دَمُّ خِلَالَ أَيَّامِهَا بِحَيْثُ تَرَاهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ وَيَنْقَطِعُ الْمُسْتَحَاضَةِ، وَإِنْ تَقَطَّعُ بِهَا دَمُّ خِلَالَ أَيَّامِهَا بِحَيْثُ تَرَاهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ وَيَنْقَطِعُ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَعْتَسِلُ وَتُصَلِّي كُلَّمَا رَأَتِ الطُّهْرَ، وَتَقْعُدُ كُلَّمَا رَأَتِ الدَّمَ.

وَأَمَّا الْمُعْتَادَةُ: فَهِيَ مَنْ كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ تَحِيضُهَا مِنَ الشَّهْرِ، فَحُكْمُهَا أَنَّهَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ وَالْوَطْءَ أَيَّامَ عَادَتِهَا.

وَأَمَّا الْمُسْتَحَاضَةُ: فَهِيَ مَنْ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا جَرَيَانُ الدَّم، وَحُكْمُهَا أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ قَبْلُ أَنْ تُسْتَحَاضَ مُعْتَادَةً وَعَرَفَتْ أَيَّامَ عَادَتِهَا، فَإِنَّهَا تَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ عَادَتِهَا، وَبَعْدَ انْقِضَائِهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَتَصُومُ وَتُوطَأُ، وَإِنْ كَانَتْ لَا عَادَةَ لَهَا أَوْ كَانَتْ لَهَا وَرَعُنَ لَهَا عَادَةٌ فَنَسِيَتْ زَمَنَهَا أَوْ عَدَدَهَا، فَدَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، تَجْلِسُ أَيَّامَ الْأَسْوَدِ عَادَةٌ فَنَسِيَتْ زَمَنَهَا أَوْ عَدَدَهَا، فَدَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، تَجْلِسُ أَيَّامَ الْأَسْوَدِ وَتَعْتَسِلُ وَتُصَلِّي بَعْدَ انْقِضَائِهِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْ لِفَاطِمَة بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: « إِذَا كَانَ وَتَعْتَسِلُ وَتُصَلِّي بَعْدَ انْقِضَائِهِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْ لِفَاطِمَة بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: وَصَلِّي وَصَلِّي وَصَلِّي وَصَلِّي فَاطَمَة بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ وَصَلِّي وَصَلِّي وَصَلِّي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي وَصَلِّي فَانَمُ الْمُ عَرْفُ هُ أَنُو دَاوُدَ.

ثُمَّ إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَسْتَثْفِرُ وَتُصَلِّي، وَلَو كَانَ الدَّمُ يَصُبُّ صَبَّا. النِّفَاسُ: النِّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْحَارِجُ مِنَ الْفَرْجِ عَقِبَ الْوِلَادَةِ، وَلَا حَدَّ لِأَقلِهِ، وَأَكْثَرُهُ الْحَارِجُ مِنَ الْفَرْجِ عَقِبَ الْوِلَادَةِ، وَلا حَدَّ لِأَقلِهِ، وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، وَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ بَعْدَ الْوِلَادَةِ بِدَقِيقَةٍ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَصَامَتْ. وَيُعْرَفُ الطُّهْرُ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ: أَوَّلُهُمَا الْقَصَّةُ الْبَيْضَاءُ: وَهِيَ مَاءٌ أَبْيَضُ يَحْرُجُ عَقِبَ الطُّهْرِ، وَثَانِيهِمَا: الْجُفُوفُ: وَهُو أَنْ تُدْخِلَ الْمَرْأَةُ الْقُطْنَة فِي فَرْجِهَا فَتُحْرِجَهَا جَافَّةً. اللَّهُ وَانِيهِمَا: الْجُفُوفُ: وَهُو أَنْ تُدْخِلَ الْمَرْأَةُ الْقُطْنَة فِي فَرْجِهَا فَتُحْرِجَهَا جَافَةً.

<sup>110-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (286) عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها.

## مَوَانِعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ:

1- الْوَطْءُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » البقرة: (222)

2- الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ، غَيْرَ أَنَّ الصَّوْمَ يُقْضَى بَعْدَ الطُّهْرِ، وَالصَّلَاةُ لَا تُقْضَى، لِقَوْلِهِ عَلَى الصَّلَةُ وَالصَّلَاةُ لَا تُقْضَى، لِقَوْلِهِ عَلَى اللَّهُ وَالصَّلَاةُ لَا تُقْضَى، لِقَوْلِهِ عَلَى اللَّهُ وَالصَّلَاةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ » 111 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

3- الطَّلَاقُ، فَإِنَّ الْحَائِضَ لَا تُطْلَقُ بَلْ، تُنْتَظَرُ حَتَّى الطُّهْرِ لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا « طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا « طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا « طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا » 112 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

## مَا يُبَاحُ مَعَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ:

1-1الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكَ \*: \* اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ \* أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

2- ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى، إِذْ لَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ نَهْيٌ عَنِ الشَّارِع.

3- الْإِحْرَامُ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَسَائِرُ أَعْمَالِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، لِقَوْلِهِ عَرَامُ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَسَائِرُ أَعْمَالِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، لِقَوْلِهِ عَلَى اللهُ عَنْهَا: « افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي الْبَيْتَ حَتَى لَا اللهُ عَنْهَا: « افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي الْبَيْتَ حَتَى اللهُ عَنْهَا: « افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي الْبَيْتَ حَتَى اللهُ عَنْهَا: « افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي الْبَيْتَ حَتَى اللهُ عَنْهَا: « افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي الْبَيْتَ حَتَى اللهُ عَنْهَا: « افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي الْبَيْتَ حَتَى اللهُ عَنْهَا: « افْعَلِي اللهُ عَنْهَا لَا الْحَدِيثُ اللهُ عَنْهَا: « افْعَلِي اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْلُولُونُ اللهُ عَنْهُا الْمُعْلِي اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعُمْرِي الْحَالِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللهُ الْعُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلْكِلِي الْمُعْلِي الْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

111- أخرجه البخاري برقم: (1951) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

112- أخرجه البخاري برقم: (7160) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

113- أخرجه مسلم برقم: (302) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

114- أخرجه البخاري برقم: (1650) عن عائشة رضى الله عنها.

4- مُؤَاكَلَتُهُمَا وَمُشَارَبَتُهُمَا، لِقَولِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ عَلَيْكِ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ » 115 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

## الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الصَّلَاةِ

الصَّلَاةُ فَرِيضَةُ اللهِ عَلَى كُلِ مُؤْمِنٍ، إِذْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهَا فِي كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: « فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا » النساء: (103) وَجَعَلَهَا رَسُولُهُ عَلَيْ الْقِاعِدَةَ التَّانِيَةَ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ الْجَمْسِ فَقَالَ: « بُنِيَ الْإِسْلَامُ وَجَعَلَهَا رَسُولُهُ عَلَيْ الْقِسْلَامِ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ » الْحَدِيثِ، عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولِ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ » الْحَدِيثِ، أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ: وَمِنْ حِكْمَةِ مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ أَنَّهَا تُطَهِّرُ النَّفْسَ وَتُزَكِيهَا، وَتُحَوِّقِ إِنَّ الْعَبْدَ لِمُنَاجَاةِ اللهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا، وَمُجَاوَرَتِهِ فِي الْآخِرَةِ، كَمَا أَنَّهَا تَنْهَى وَتُؤهِلُ الْعَبْدَ لِمُنَاجَاةِ اللهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا، وَمُجَاوَرَتِهِ فِي الْآخِرَةِ، كَمَا أَنَّهَا تَنْهَى صَاحِبَهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ، قَالَ تَعَالَى: « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ » العنكبوت: (45)

## شُرُوطُ الصَّلَاةِ:

1- الْإِسْلَامُ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ حَتَّى يُسْلِمَ، لِقَوْلِهِ عَلَى الْكَافِرِ حَتَّى يُسْلِمَ، لِقَوْلِهِ عَلَى الْكَافِرِ حَتَّى يُسْلِمَ، لِقَوْلِهِ عَلَى الْكَافِرِ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ » 116 أَخْرَجَهُ اللهِ عَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ » 116 أَخْرَجَهُ اللهِ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ » 116 أَخْرَجَهُ اللهُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ اللهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ » 116 أَخْرَجَهُ اللهُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ اللهُ وَأَنْ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَأَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَأَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُهُ وَلَيْقِيمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وا

<sup>115-</sup> أخرجه مسلم برقم: (300) عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>116-</sup> أخرجه البخاري برقم: (392) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

2- الْعَقْلُ، فَلَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَجْنُونِ، لِقَوْلِهِ عَلَى الْمَجْنُونِ عَنِ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْعَقْلُ، فَلَا تَجِبُ الصَّلِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ » 117 أَخْرَجَهُ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ » 117 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

- 3- الْبُلُوغُ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ الْمُتَقَدِّمِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَعْوِيدُهُ عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ » 118 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
- 4- النَّقَاءُ مِنْ دَمَيِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ حَتَّى تَطْهُرَ، لِقَوْلِهِ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ حَتَّى تَطْهُرَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ الْمَائِقُ: « إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ » 119 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَهَذِهِ تُسَمَّى لُقُولِهِ عَيْنِيُّ : « إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ » 130 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَهَذِهِ تُسَمَّى شُرُوطَ الْوُجُوبِ.
- 5- دُخُولُ وَقْتِهَا، فَلَا تَجِبُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا كَمَا لَا تَصِحُّ قَبْلَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا » النساء: (103) أَيْ ذَاتُ وَقْتٍ مَحْدُودٍ.
- 6- الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ بِالْوُضُوءِ، وَمِنَ الْأَكْبَرِ بِالْغُسْلِ، وَمِنَ الْحَبَثِ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ مِنْ تَوْبِ الْمُصَلِّي أَوْ بَدَنِهِ أَوْ مَكَانِهِ، لِقَوْلِهِ عَلِيْ ِ: « لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ النَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ » 120 أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً.

117- أخرجه أبو داود برقم: (4398) عن عائشة رضي الله عنها.

118- أخرجه أبو داود برقم: (495) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

119- أخرجه البخاري برقم: (331) عن عائشة رضي الله عنها.

120- أخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم: (128) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

7- سَتْرُ الْعَوْرَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » الأعراف: (31) فَلَا تَصِحُ صَلَاةُ مَكْشُوفِ الْعَوْرَةِ إِلَّا بِضَرُورَةٍ، وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتَيْهِ، وَلَا يَضِحُ صَلَاةً الْمَوْأَةِ فِي وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ مَا عَدَا وَجْهَهَا وَكَفَيْهَا، لِقَوْلِهِ عَيْ لَمَّا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْمَوْأَةِ فِي وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ مَا عَدَا وَجْهَهَا وَكَفَيْهَا، لِقَوْلِهِ عَيْ لَمَّا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْمَوْأَةِ فِي اللّهَ وَالْمَرْأَةُ فِي اللّهَ وَكُلُمْ اللّهُ وَاللّهُ مَا عَدَا وَجْهَهَا وَكَفَيْهَا، لِقَوْلِهِ عَيْ لَمَ اللّهِ لَا عَنْ صَلَاةِ الْمَوْرَةُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مَا عَدَا وَجْهَهَا وَكَفَيْهَا ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّ

8- اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » البقرة: (150) وَهَذِهِ تُسَمَّى شُرُوطَ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » البقرة: (150) وَهَذِهِ تُسَمَّى شُرُوطَ الْحِبَّةِ.

## فَرَائِضُ الصَّلَاةِ:

1- النِّيَّةُ، وَهِيَ عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ، لِقَوْلِهِ عَلِيَّةٍ: « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

2- الْقِيَامُ فِي الْفَرِيضَةِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ، فَلَا تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ مِنْ جُلُوسٍ لِلْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ، لَقَوْلِ السَّمُولِ عَلَيْقِ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ لَقَوْلِ الرَّسُولِ عَلَى جَنْبِ » 122 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ » 122 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

3- تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ بِلَفْظِ: (اللهُ أَكْبَرُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْقِ: « مِفْتَاحُ الصَّلَاقِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّسْلِيمُ » 123 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>121-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (640) عن أم سلمة رضي الله عنها.

<sup>122-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1117) عن عمران بن حصين رضى الله عنه.

<sup>123-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (61) عن على بن أبي طالب رضى الله عنه.

- 4- قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » 124 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَتَسْقُطُ عَنِ الْمَأْمُومِ إِذَا جَهَرَ إِمَامُهُ بِالْقِرَاءَةِ بِخِلَافِ الْإِسْرَارِ.
- 6-5 الرُّكُوعُ \_ وَالرَّفْعُ مِنْهُ، لِقَوْلِهِ ﷺ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ: « ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ وَالرَّفْعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ وَالرَّفْعُ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا » 125 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
- 7-8- السُّجُودُ \_ وَالرَّفْعُ مِنْهُ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ: « ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
- 9- الطُّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَالْقِيَامِ، وَالْجُلُوسِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكَ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ: « حَتَّى تَطْمَئِنَ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.
- 12-10 السَّلَامُ \_ وَالْجُلُوسُ لِلسَّلَامِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ » 126 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
- 1- قِرَاءَةُ سُورَةٍ أَوْ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْآيَةِ وَنَحْوِهَا بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَقِي أُولَيَي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَهَذَا مَحْفُوظٌ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكِيّ.

124- أخرجه مسلم برقم: (394) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

125- أخرجه البخاري برقم: (6251) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

-126 سبق تخريجه.

127- أخرجه البخاري برقم: (6008) عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه.

2- قَوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ لِلْإِمَامِ وَالْفَذِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ « النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ « النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ « النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. اللهُ عَنْهُ: أَنَّ « النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. اللهُ عَنْهُ: أَنَّ « النَّبِي عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللهُ عَنْهُ مِنَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ أَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

3- قَوْلُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) فِي الرُّكُوعِ ثَلَاثًا، وَقَوْلُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) فِي السُّجُودِ مِثْلَ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » السُّجُودِ مِثْلَ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » « اجْعَلُوهَا فِي دُرُوعِكُمْ » وَلَمَّا نَزَلَ: « سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى » قَالَ: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ» 129 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.

4- تَكْبِيرَةُ الْانْتِقَالَاتِ، وَكَانَ عَلَيْ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

5 - التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَالْجُلُوسُ لَهُمَا، وَلَفْظُ التَّشَهُّدِ: « التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللَّالُهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللَّالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

6- الْجَهْرُ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ، فَيَجْهَرُ فِي الصُّبْحِ وَفِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءَيْنِ.
7- السِّرُّ فِي الصَّلَاةِ السِّرِيَّةِ، وَهَذَا فِي الْفَرِيضَةِ، وَأَمَّا النَّافِلَةُ فَالسُّنَّةُ فِيهَا الْإِسْرَارُ إِنْ كَانَتْ لَيْلِيَّةً، إِلَّا إِذَا خَافَ إِيذَاءَ غَيْرِهِ بِقِرَاءَتِهِ.
كَانَتْ نَهَارِيَّةً، وَالْجَهْرُ إِنْ كَانَتْ لَيْلِيَّةً، إِلَّا إِذَا خَافَ إِيذَاءَ غَيْرِهِ بِقِرَاءَتِهِ.

128- أخرجه البخاري برقم: (785) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما.

<sup>129-</sup> أخرجه أحمد في المسند برقم: (17414) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو ضعيف.

<sup>130-</sup> أخرجه البخاري برقم: (7381) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

8- الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْأَخِيرِ، يَقُولُ: « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ » 131 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

- 9- دُعَاءُ الْاسْتِفْتَاحِ، وَهُوَ: « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ » 132 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
- 10- رَفْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرةِ الْإِحْرَامِ، وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ، وَعَنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ، وَكَانَ عَلَيْكِ يَفْعُلُ ذَلِكَ كَمَا تَبَتَ فِي السُّنَن.
- 11- قَوْلُ: (آمِينَ) بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، لِقَوْلِهِ عَيْلِيَّ: « إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ" فَقُولُوا: آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ" فَقُولُوا: آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » 133 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.
- 12- تَطْوِيلُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ، وَتَقْصِيرُهَا فِي الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ، وَتَوَسُّطُهَا فِي الْعِصْرِ وَالْمَغْرِبِ، وَتَوَسُّطُهَا فِي الْعِشَاءِ، وَكَانَ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
- 13- الدُّعَاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِأَنْ يَقُولَ: « رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَالْجَاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِأَنْ يَقُولَ: « رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَالْدُونِي، وَالْدُعْنِي » 134 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.

131- أخرجه البخاري برقم: (6358) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

134- أخرجه النسائي برقم: (924) عن عبد الله أبي أوفى رضى الله عنه.

<sup>132-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (775) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو ضعيف.

<sup>133-</sup> أخرجه البخاري برقم: (4475) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

14- وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الْقِيَامِ، لِحَدِيثِ سَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ » 135 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

- 15- الدُّعَاءُ فِي السُّجُودِ وَفِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ، وَهَذَا مِنْ سُنَنِهِ عَلَيْكِ .
- 16- التَّيَامُنُ بِالسَّلَامِ، وَكَانَ عَلَيْكِ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

## مَكْرُوهَاتُ الصَّلَاةِ:

- 1- الْالْتِفَاتُ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْالْتِفَاتِ: « هُوَ اخْتِلَاسُ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ » 136 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
- 2- رَفْعُ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي السَّمَاءِ وَقَوْلِهِ ﷺ: « مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَنْ صَلَاتِهِمْ. فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ » 137 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
- 3- التَّحَصُّرُ، وَهُوَ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاسِرَةِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا » 138 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

135- أخرجه البخاري برقم: (740) عن سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه.

<sup>136-</sup> أخرجه البخاري برقم: (3291) عن عائشة رضى الله عنها.

<sup>137-</sup> أخرجه البخاري برقم: (750) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

<sup>138-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1220) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

4- كَفُّ مَا اسْتَرْسَلَ مِنْ شَعْرِ الْمُصَلِّي أَوْ تَوْبِهِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم، وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا » 139 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

- 5- تَشْبِيكُ الْأَصَابِعِ وَفَرْقَعَتُهَا، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ.
- 6- مَسُّ الْحَصَى أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ مِنْ مَوْضِعِ السُّجُودِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ » 140 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُواجِهُهُ » 140 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ عَلَيْ : « إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً » 141
  - 7- الْعَبَثُ بِكُلِّ مَا يُذْهِبُ الْخُشُوعَ فِي الصَّلَاةِ، إِذِ الصَّلَاةُ كُلُّهَا خُشُوعٌ.
- 8- الْقِرَاءَةُ فِي الرُّكُوعِ وَفِي السُّجُودِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا » 142 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
- 9 10 الصَّلَاةُ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَحَالِ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْقِ: « لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُو يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ » 143 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

139- أخرجه البخاري برقم: (816) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.

141- أخرجه ابن ماجه برقم: (848) عن معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي رضي الله عنه.

142- أخرجه مسلم برقم: (479) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.

143- أخرجه مسلم برقم: (560) عن عن عائشة رضى الله عنها.

<sup>140-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (945) عن أبي ذر رضى الله عنه.

#### مُبْطِلَاتُ الصَّلَاةِ:

1- تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا إِنْ لَمْ يَتَدَارَكُهُ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا بِقَلِيلٍ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكُ لَمْ لِللَّهُ وَقُدْ تَرَكَ الطُّمَأْنِينَةَ وَالْاعْتِدَالَ، وَهُمَا رُكْنَانِ: « ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ لِلمُسِيءِ صَلَاتَهُ وَقَدْ تَرَكَ الطُّمَأْنِينَةَ وَالْاعْتِدَالَ، وَهُمَا رُكْنَانِ: « ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ لِلمُسِيءِ صَلَاتَهُ وَقَدْ تَرَكَ الطُّمَأْنِينَةَ وَالْاعْتِدَالَ، وَهُمَا رُكْنَانِ: « ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ لَلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ وَقَدْ تَرَكَ الطُّمَأْنِينَةَ وَالْاعْتِدَالَ، وَهُمَا رُكْنَانِ: « ارْجِعْ فَصَلِ فَإِنَّكَ لَمْ لَلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ وَقَدْ تَرَكَ الطُّمَأْنِينَةَ وَالْاعْتِدَالَ، وَهُمَا رُكْنَانِ: « الْجُعْرَجُهُ اللهُ خَارِيُّ.

- 2- الْأَكْلُ أُو الشُّرْبِ، لِقَوْلِهِ عَلِيَّةٍ: « إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا » 145 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.
- 3- الْكَلَامُ لِغَيْرِ إِصْلَاحِهَا، لِقَوْلِهِ عَيَيْكِ: « إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ » 146 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
- 4- الضَّحِكُ، وَهُوَ الْقَهْقَهَةُ لَا التَّبَسُّمُ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْقَهْقَهَةِ فِيهَا، وَقَالَ عَلَيْكِ: « لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَشْرُ، وَلَكِنْ يَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ » 147 فَرْدَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي الزَّوَائِدِ.
- 5- الْعَمَلُ الْكَثِيرُ، لِمَا فِيهِ مِنْ مُنَافَاةِ الْعِبَادَةِ وَانْشِغَالِ الْقَلْبِ وَالْأَعْضَاءِ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ، غَيْرَ أَنَّهُ عُفِيَ عَنِ الْعَمَلِ الْيَسِيرِ فِيهَا.

#### مُبَاحَاتُ الصَّلَاةِ:

1- الْعَمَلُ الْيَسِيرُ لِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ.

2- التَّنَحْنُحُ عِنْدَ الْاضْطِرَارِ إِلَيْهِ.

144- أخرجه البخاري برقم: (6667) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

145- أخرجه البخاري برقم: (1216) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

146- أخرجه مسلم برقم: (537) عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه.

147- أورده الهيثمي في مجمع الزوائد برقم: (85/2) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

- 3- التَّثَاؤُبُ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْفَمِ.
- 4- الْاسْتِفْتَاحُ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا اسْتَعْجَمَتِ الْقِرَاءَةُ عَلَيْهِ، وَالتَّسْبِيحُ لَهُ إِنْ سَهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ، وَالتَّسْبِيحُ لَهُ إِنْ سَهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ، وَالتَّسْبِيحُ لَهُ إِنْ سَهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ؛ « مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ » 148 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.
- 5- دَفْعُ الْمَارِّينَ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، لِقَوْلِهِ ﷺ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ أَكْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.
- 6- قَتْلُ الْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ، إِنْ قَصَدَتْهُ وَتَعَرَّضَتْ لَهُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، لِقَوْلِهِ عَيَلِيَّةِ: « اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ » 150 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
  - 7- حَكُّ جَسَدِهِ بِيَدِهِ، إِذْ هُوَ مِنَ الْعَمَلِ الْيَسِيرِ الْمُغْتَفَرِ.
  - 8- الْإِشَارَةُ بِالْكَفِّ لِمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ ذَلِكَ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

كَيْفِيّةُ الصَّلَاقِ: أَنْ يَقِفَ الْمُصَلِّي بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ مُتَطَهِّرًا، مَسْتُورَ الْعَوْرَةِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيُقِيمَ لَهَا، ثُمَّ يَرْفَعَ يَدَيْهِ مُحَاذِيًا بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ نَاوِيًا الصَّلَاةَ الَّتِي أَرَادَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيُقِيمَ لَهَا، ثُمَّ يَرْفَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ صَدْرِهِ، ثُمْ يُبَسْمِلَ أَنْ يُصَلِّيهَا قَائِلًا: (اللهُ أَكْبَرُ) ثُمَّ يَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ صَدْرِهِ، ثُمْ يُبَسْمِلَ سِرًّا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَاتِحَةِ، وَيَقُولَ عَقِبَ قِرَاءَتِهَا: (آمِينَ) ثُمَّ يَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَوْفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَهْوِي رَاكِعًا قَائِلًا: (اللهُ أَكْبَرُ) حَتَّى يَسْتَوِي الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَرْفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَهُوي رَاكِعًا قَائِلًا: (اللهُ أَكْبَرُ) حَتَّى يَسْتَوِي رَاكِعًا قَائِلًا: (اللهُ أَكْبَرُ) حَتَّى يَسْتَوِي رَاكِعًا قَائِلًا: (اللهُ أَكْبَرُ) حَتَّى يَسْتَوِي رَاكِعًا قَائِلًا: (اللهُ أَكْبَرُ) حَتَّى يَسْتَوي رَاكِعًا قَائِلًا: (اللهُ أَكْبَرُ) حَتَّى يَسْتَوي رَاكِعًا قَائِلًا: (اللهُ أَكْبَرُ) حَتَّى يَسْتَوي وَيَهُد مِنْ زُكْبَتِهِ وَيَمُدَّ ظَهْرَهُ، وَلَا يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَلَا يُنْكِسَهُ، بَلْ يَمُدُّهُ فِي الْمَهُ وَلَا يُنْكِسَهُ، بَلْ يَمُدُّهُ فِي

<sup>148-</sup> أخرجه البخاري برقم: (684) عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.

<sup>149-</sup> أخرجه البخاري برقم: (509) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

<sup>150-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (921) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

سَمْتِ ظَهْرِهِ، ثُمَّ يَقُولَ وَهُو رَاكِعُ: (سُبْحَانَ رَبِيّ الْعَظِيمِ) ثَلَاثًا أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ رَافِعًا يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ قَائِلًا: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يَهْوِي إِلَى السُّجُودِ قَائِلًا: (اللهُ أَكْبَرُ) وَيَقُولَ فِي السُّجُودِ: (سُبْحَانَ رَبِي الْأَعْلَى) ثَلَاثًا أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْفَعَ مِنَ السُّجُودِ مُكَبِّرًا، فَيَجْلِسَ جَلْسَةً يَدْعُو فِيهَا بِالثَّابِتِ، ثُمَّ يَسْجُدَ مَرَّةً ثَانِيَةً وَيَقُولَ مِثْلَ مَا قَالَ فِي الْأُولَى، ثُمَّ يَرْفَعَ مِنَ السُّجُودِ وَيَنْتَهِضَ لِلرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ، مَرَّةً ثَانِيَةً وَيَقُولَ مِثْلَ مَا قَالَ فِي الْأُولَى، ثُمَّ يَرْفَعَ مِنَ السُّجُودِ وَيَنْتَهِضَ لِلرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ، وَيَصْنَعَ فِيهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الْأُولَى، ثُمَّ يَجْلِسَ لِلتَّشَهُّدِ وَيَقْرَأُ التَّشَهُّدَ، فَإِنْ كَانَتِ وَيَصْنَعَ فِيهَا مِثْلُ مَا صَنَعَ فِي الْأُولَى، ثُمَّ يَجْلِسَ لِلتَّشَهُّدِ وَيَقْرَأُ التَشَهُّدَ، فَإِنْ كَانَتِ السَّكُمُ وَيَعْمَ بِالْمَأْثُورِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّيْعَ مِنَ الصَّلَامُ ثُورٍ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى النَّيْعِ وَالَّذِي تَقَدَّمَ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ بَعْدَهَا، وَعُنْ يَسَارِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَيْرَ ثُنَائِيَةٍ يَنْهُضُ مُكَبِّرًا رَافِعًا يَلَيْقِ بَعْدَهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَيْرَ ثُنَائِيَّةٍ يَنْهَضُ مُكَبِّرًا رَافِعًا يَلَيْقِ بَعْدَهِ الْنَائِيةِ يَنْهَضُ مُعْرَا التَّشَهُدِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَيْرَ أَنَائِيةٍ يَنْهُ وَلَاثِي وَيُصَلِّى عَلَى النَّيْقِ بَعْدَهَا، وَيُعْمَ وَالْمَالَةِ وَالْمَالِقُورِ، ثُمَّ يَصُلِهُ وَالْمَأْفُورِ، ثُمَّ يُعْمَلِ عَلَى النَّيْقِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَعُولِ وَلَاللَهُ وَلِ الْمُأْفُورِ، ثُمَّ عَلَى النَّيْقِ عَلَى النَّيْقِ وَلِلْ التَّالِي وَيُعَلِقُ اللَّالِي عَلَى اللَّذِي عَلَى اللَّهِ وَالْمَالَعُورَ اللللَّهُ وَلِ الللْهُ أَلُولُ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعُولُ الللَّهُ وَلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا أُولُولُ اللَه

## فَصْلٌ فِي سُجُودِ السَّهْوِ

مَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ فَزَادَ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ جَبْرً لِصَلَاتِهِ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ تَمَامِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُسَلِّم، وَكَذَلِكَ مَنْ تَرَكَ سُنَّةً مُؤكَّدةً مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ سَهْوًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ سَلَامِهِ، وَذَلِكَ كَأَنْ يَتُرُكَ التَّشَهُّدَ الْوَسَطَ وَلَمْ يَذْكُرُهُ إِلَّا الصَّلَاةِ سَهْوًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ سَلَامِهِ، وَذَلِكَ كَأَنْ يَتُرُكَ التَّشَهُّدَ الْوَسَطَ وَلَمْ يَذْكُرُهُ إِلَّا بَعْدَ أَنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَكَذَا مَنْ سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَكَذَا مَنْ سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا فَإِنَّهُ يَعُودُ إِنْ قَرُبَ الرَّمَنُ فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا كُلِهِ أَقُوالُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ وَأَفْعَالُهُ فِي ذَلِكَ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ أَنْ السَّلَامِ، وَإِنْ قَرُبَ الزَّمَنُ فَيُتِمُ صَلَاتَهُ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا كُلِهِ أَقُوالُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ وَأَنْعَالُهُ فِي ذَلِكَ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ فَي ذَلِكَ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ فَي ذَلِكَ وَمِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الْوَسُولِ عَلَيْهِ وَالْهُ إِلَا السَّلَامِ، وَالْمَالُولِ عَلَيْهُ وَالْعَالُهُ فِي ذَلِكَ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ فَلَا لَا اللَّكُولُ اللَّهُ اللَّهُ فَي ذَلِكَ الْ وَالْعَالُهُ اللَّهُ الْ الرَّعُولُ الْهُ إِلَيْهِ اللْهُ الْعُلُولِ الْمَالِعُلُولُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالُولُ الرَّعُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْفَالَةُ الْعَلَالَةُ الْمِنْ الْمَالُولُ الْمَالِ الْعُلَالَةُ اللْعَلَالَةُ اللْهُ الْمُلْكَامِ الْمَالَةُ الْمَالِلَ الْمُلْعِلَمُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُلْكَامُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالُولُ الرَّسُولُ الْمَالُولُ الْعُلُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمَالُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُعْلِ

أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِكُمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِنْمَامًا لِأَرْبَع كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلْشَّيْطَانِ » 151 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَأَمَّا مَنْ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَإِنْ سَهَا إِمَامُهُ يَسْجُدُ مَعَهُ لِوُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالْارْتِبَاطِ صَلَاتِهِ بِصَلَاتِهِ.

## فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فِي حَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ قَدَرَ عَلَى حُضُورِهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِمُ « مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامَنَ فِيهِمْ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ اللهُ الْجَمَاعَةِ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهَ يُعْمَاعَةِ إِلَا اسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ اللهَ اللهَ يُعْمَاعَةِ إِلَا اسْتَحْوَدُ عَلَيْهِمُ اللهَ اللهَ يَعْمَاعَةِ إِلَا اللهَ يَعْمَاعَةِ اللهُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ » 152 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .

وَتَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً كَمَا قَالَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ عَلَيْ : « صَلَاةُ الْمُحْمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً » 153 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. « صَلَاةُ الْجَمَاعَةُ بِاثْنَيْنِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، وَيَجُوزُ لِلنِّسَاءِ شُهُودُهَا مَعَ أَنَّ صَلَاتَهُنَّ فِي وَتَبْدَأُ الْجَمَاعَةُ بِاثْنَيْنِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، وَيَجُوزُ لِلنِّسَاءِ شُهُودُهَا مَعَ أَنَّ صَلَاتَهُنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ أَفْضَلُ، وَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ مَنْعُ زَوْجَتِهِ مِنْ حُضُورِهَا إِلَا إِذَا حَافَ الْفِتْنَةَ الظَّاهِرَةَ.

<sup>151-</sup> أخرجه مسلم برقم: (571) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<sup>152-</sup> أخرجه النسائي برقم: (846) عن أبي الدرداء رضى الله عنه.

<sup>153-</sup> أخرجه البخاري برقم: (646) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

## فَصْلٌ فِي الْإِمَامَةِ

يُشْتَرَطُ فِي الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا فَقِيهَا، فَلَا تَصِحُ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ فِي الْفَرْضِ، وَلَا إِمَامَةُ الْفَاسِقِ الْمَعْرُوفِ بِالْفِسْقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سُلْطَانًا يُحَافُ مِنْهُ، وَأَوْلَى الْجَمَاعَةِ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، ثُمَّ أَقْقَهُهُمْ، فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّا، فِالْإِمَامَةِ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي فَأَقْدَمُهُمْ إِسْلَامًا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْ : « يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْمُهُمْ وَمُؤْمُ اللهُجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْمُهُمْ هِبْرَةً مُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُهُمْ هُولِهُ اللهُ فَاللَّهُ اللهُ عَلْمُهُمْ هُمُهُمْ هُمُواءً مُمُولًا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْفُولُ الْعَالَالُهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْعُلْقُولُولُهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْقُولُ الْعُرْولُ فَا لَكُولُولُولُهُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللْمُهُمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُهُمْ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُولُولُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُؤْمُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُهُمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلُمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمُ الْعُلُمُ الْعُلِمُ الْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمُ

وَتَصِحُ إِمَامَةُ الصَّبِيِّ، وَالْأَعْمَى، وَالْمَفْضُولِ، وَالْمُتَيَمِّمِ لِلْمُتَوَضِّئِ، وَالْمُسَافِرِ، وَالْمَوْمُ يَقِفُ عَنْ يَمِينِ لِأَهْلِ بَيْتِهَا، وَكُلُّ هَذَا ثَابِتٌ فِي سُنَنِهِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ عَلَيْقٍ، وَالْمَأْمُومُ يَقِفُ عَنْ يَمِينِ الْإَهْلِ بَيْتِهَا، وَكُلُّ هَذَا ثَابِتٌ فِي سُنَنِهِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ عَلَيْقٍ، وَالْمَأْمُومُ يَقِفُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ، وَالْاثْنَانِ فَمَا فَوْقَ عَنْ حَلْفِهِ، وَالْمَرْأَةُ وَرَاءَ الرِّجَالِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ الْإِمَامِ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ، وَالْاثْنَانِ فَمَا فَوْقَ عَنْ حَلْفِهِ، وَالْمَرْأَةُ وَرَاءَ الرِّجَالِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَنْ حَلْفِهِ، وَالْمَرْأَةُ وَرَاءَ الرِّجَالِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَنْ حَلْهُ هُ مُعُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوْلُهُ الْمَامِ إِنْ كَانَ وَحُدَهُ مُسْلِمٌ.

وَسُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ حَلْفَهُ مِنَ الْمَأْمُومِينَ، وَتَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ وَلَا تَجُوزُ مُسَابَقَتُهُ وَسُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمِنْ خَلْفَهُ مِنَ الْمَأْمُومِينَ، وَتَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ وَلَا تَجُوزُ مُسَابَقَتُهُ أَوْ مُسَاوَاتُهُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَوْ مُسَاوَاتُهُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كُعُوا » 156 الْحَديثِ، أَخْرَجَهُ البَّرْمِذِيُّ.

<sup>154-</sup> أخرجه مسلم برقم: (673) عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه.

<sup>155-</sup> أخرجه مسلم برقم: (440) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>156-</sup> أخرجه البخاري برقم: (734) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وَإِذَا نَابَ الْإِمَامَ شَيْءٌ لَمْ يَسْتَطِعِ الْاسْتِمْرَارَ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مِمَّنْ وَرَاءَهُ مِنَ الْمَأْمُومِينَ مَنْ يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ وَيَنْصَرِفَ، وَعَلَى الْإِمَامِ التَّخْفِيفُ لِمَنْ حَلْفَهُ وَرَاءَهُ مِنَ الْمَأْمُومِينَ مَنْ يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ وَيَنْصَرِفَ، وَعَلَى الْإِمَامِ التَّخْفِيفُ لِمَنْ حَلْفَهُ مِنَ الْمَأْمُومِينَ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ، وَالْكَبِيرَ » 157 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَيُشْرَعُ لِلْمَأْمُومِينَ تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ وَتَقْوِيمُهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ : « سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ » 158 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَإِذَا دَخَلَ الْمُصَلِّي الْمَسْجِدَ وَوَجَدَ الصَّلَاةَ قَدْ قَامَتْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ فَوْرًا مَعَ الْإِمَامُ الْإِمَامُ عَلَى أَيِّ حَالٍ وَجَدَهُ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا أَوْ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا، وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ الْإِمَامُ الْإِمَامُ عَلَى أَيِّ حَالٍ وَجَدَهُ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا أَوْ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا، وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ يَقُومُ الْمَأْمُومُ لِإِتْيَانِ بِمَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَتَثْبُتُ الرَّكْعَةُ لَهُ بِإِدْرَاكِ الْإِمَامِ يَقُومُ الْمَأْمُومُ لِإِتْيَانِ بِمَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَتَثْبُتُ الرَّكْعَةُ لَهُ بِإِدْرَاكِ الْإِمَامِ رَاكِعًا قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ، وَذَلِكَ كُلُّهُ لِقَوْلِهِ عَيْقِيَّةٍ: «فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا» 159 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

## فَصْلٌ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

الْأَذَانُ هُوَ الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِأَلْفَاظٍ حَاصَّةٍ، وَالْإِقَامَةُ الْإِعْلَامُ بِالدُّخُولِ الْأَذَانُ هُوَ الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِأَلْفَاظٍ حَاصَّةٍ، وَالْإِقَامَةُ الْإِعْلَامُ بِالدُّخُولِ فِي اللَّهُ فَا لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ » 160 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

<sup>157-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (795) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>158-</sup> أخرجه البخاري برقم: (723) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>159-</sup> أخرجه البخاري برقم: (908) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>160-</sup> أخرجه البخاري برقم: (628) عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه.

وَكَذَلِكَ الْإِقَامَةُ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ صَلَاةِ فَرْضٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ، وَصِيغَةُ الْأَذَانِ: « اللهُ أَكْبَرُ اللهُ عَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى اللهُ اللهُ » وَيَزِيدُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ مِنَ النَّوْمِ » وَيَزِيدُ فِي اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ مِنَ النَّوْمِ » وَيَزِيدُ وَأَمَّا صِيغَةُ الْإِقَامَةِ فَهِيَ: « اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةُ، حَيْ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَيُرْفِقُ أَنْ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَدُولَ اللهُ مَيَّ عَلَى اللهُ اللهُ مَيَّ عَلَى اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ الل

# فَصْلٌ فِي الْقَصْرِ وَالْجَمْعِ، وَصَلَاةِ الْمَرِيضِ، وَالْخَوْفِ

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ »

يُشْرَعُ لِلْمُسَافِرِ قَصْرُ الصَّلَاةِ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرُّبَاعِيَّةَ رَكْعَتَيْنِ بِالْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ » النساء: (101) وَلَا حَدَّ لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ، إِذْ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ عَنِ النَّبِي عَلَيْ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ إِذَا سَافَرَ مَا يُسَمَّى السَّفَرَ عُرْفًا، وَيَبْتَدِئُ قَصْرُ صَلَاتِهِ مِنْ مُغَادَرَتِهِ مَنْ مُعَادَرَتِهِ مَسَاكِنَ بَلَدِهِ إِلَى أَنْ يَعُودَ إِلَى بَلَدِهِ، وَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَقْدِيمًا بِأَنْ يُعُودَ إِلَى بَلَدِهِ، وَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَقْدِيمًا بِأَنْ يُعُودَ إِلَى بَلَدِهِ، وَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَقْدِيمًا بِأَنْ يُعُودَ إِلَى بَلَدِهِ، وَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَقْدِيمًا بَأَنْ يُعُودَ إِلَى بَلَدِهِ، وَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَلَا الرَّوالِ وَقْتِ الْعُهْرِ وَلَكَ إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الرَّوَالِ، وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ الرَّوالِ وَقْتِ الْعُصْرِ فَيُصَلِيهِمَا فِي أَوْلِ وَقْتِ الظُّهْرَ إِلَى أَوْلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيُصَلِيهِمَا عَنْهُ مَا تَأْخِيرًا بِأَنْ يُؤَخِّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَوْلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيُصَلِيهِمَا جَمِيعًا، وَذَلِكَ لِكَ التَّهِيُّ إِذَا ارْتَحَلُ قَبْلَ أَنْ تَوْيِغَ الشَّمْسُ لِحَيْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ النَّبِيُ يُعَالَى إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَوْيِعَ الشَّمْسُ لِحَدِيثِ أَنْسِ رَضِيَ الللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ النَّبِيُ اللهُ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَوْيِعَ الشَّمْسُ

أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ » 161 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَكَذَلِكَ يُشْرَعُ لِأَهْلِ بَلَدٍ أَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْمَطَرِ أَوِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ أَوْ رِيحِ إِذَا كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِمُ الرُّجُوعُ إِلَى الْعِشَاءِ بِالْمَسْجِدِ.

صَلَاقُ الْمَرِيضِ: إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ صَلَّى قَاعِدًا، وَإِذَا عَجَزَ عَنِ النَّهُعُودِ، صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ، وَإِنْ عَجَزَ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ مَادًّا رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَالْتُعُودِ، صَلَّى قَفَاهُ مَادًّا رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رَّكُوعِهِ، وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْمَا بِهِمَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَسْتَلْقِيًا » 162 أَحْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا » 162 أَحْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. صَلَلاةُ الْحَوْفِ فِي الْحَضِرِ وَالسَّفَرِ فِي حَالَةِ الْحُوْفِ مِنْ عَدُوّ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَصِفَتُهَا: أَنْ يَنْقَسِمَ الْجَيْشُ إِلَى طَائِفَةً وَلِسَّةً وَلَا الْمَوْفَةِ وَسُلِكُمْ وَلَا الْمُعْوَقِ مِنْ عَلَيْ وَيَعْبُونَ الْقَائِقَةِ الْلُحْوَى الْقَوْمُ هِيَ فَتُصَلِّي الرَّكُعَةَ وَتُسَلِّمُ، وَتَلْقِمُ أَوْمَامُ الرَّكُعَةَ الَّتِي بَهِا رَبُعَةً وَيَثْبُثُ جَالِسًا، فَتَقُومُ هِيَ وَتَأْتِي الرَّعُعَةَ الْتِي لَمْ تُصَلِّي بِهَا الْإِمَامُ الرَّكُعَةَ الَّتِي بَقِيتُ عَلَيْهِ وَيَثْبُثُ جَالِسًا، فَتَقُومُ هِيَ وَتَأْتِي الرَّعْعَةِ الْمُرْعِي اللهُ عَنْهُ وَيَعْبُونَ وَتَعْمُ وَتَالِي بَرَعْعَةٍ وَتُمْومُ هِيَ وَتَأْتِي اللهُ عَنْهُ وَيَعْبُونَ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ وَيَعْبُ الْمُولِ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ رَضِيَ الللهُ عَنْهُ وَعَلَيْ وَيَعْهُ الْعُونِ فَصَلَّى بِالْتِي مَعَهُ رَكْعَةً وَجَاهَ الْعَدُومُ وَصَائِي بِوَيْ عَلَى الْعَلَقِ وَجَاهَ الْعَدُومُ وَصَائِي بِرَعْعَةٍ وَلَا الْعَلَمُ وَالْعَلَةُ وَجَاهَ الْعُولُونَ وَالْعَلَقَ وَجَاهَ الْعَدُومُ وَعَلَى بِوَقِي اللهُ عَنْهُ وَلَا الْعَلَقِ وَالْعَلَقَ وَجَاهَ الْعَدُومِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَيَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَعْهَ وَلَا الْعُولُونَ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَقِ وَاللّهُ الْعَلَو اللْعَلَقِ اللهُ الْمُولَةِ الْعُلُولُ وَالْوَلَالِهُ وَاللّهُ الْعَلَو الْعَلَالُ اللهُ عَلَالَهُ الْع

<sup>161-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1111) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

<sup>162-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1117) عن عمران بن حصين رضى الله عنه.

ثَبَتَ قَائِمًا، فَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا فَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ المَّكْرِ بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا فَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ المَّكَرِ عَيْثُ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّيهَا فِي الْحَضِرِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَهَذِهِ كَيْفِيَّتُهَا فِي السَّفَرِ حَيْثُ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّيها فِي الْحَضرِ كَيْثُ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّيها فِي الْحَضرِ كَيْثُ تُقْصِرُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّيها فِي الْحَضرِ كَيْثُ تَعْرَبُهُمْ وَكُعَتَيْنِ كَذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ يُصَلِّي الرُّبَاعِيَّةَ رُبَاعِيَّةً بِدُونِ قَصْرٍ، فَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِكُلِّ مِنْهُمْ وَكُعتَيْنِ وَيُتِمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ الْبَاقِيَتَيْنِ.

## فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

صَلَاةُ الْجُمْعَةِ وَاجِبَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ » الجمعة: (9)

وَقَالَ عَيْنِيْ : « الْجُمُعَةُ حَقُّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدُ مَمْلُوكُ، أَو امْرَأَةُ، أَوْ صَبِيُّ، أَوْ مَرِيضٌ » 164 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَمِنْ فَضَائِلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ: « خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ إِلَى الْجَنَّةِ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ إِلَى الْجَنَّةِ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ » 165 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْمُسَافِرِ، وَلَا الْمَرِيضِ، وَلَا الْمَرْأَةِ، وَلَا الصَّبِيِّ، وَلَا الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ كَمَا تَقَدَّمَ. وَوَقْتُهَا وَقْتُ الظُّهْرِ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ يُجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ، وَيَجِبُ الْمُمْلُوكِ كَمَا تَقَدَّمَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ بِالْخُطْبَتَيْنِ الْمُشْتَمِلَتَيْنِ عَلَى تَحْمِيدِ اللهِ تَعَالَى وَتَمْجِيدِهِ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ بِالْخُطْبَتَيْنِ الْمُشْتَمِلَتَيْنِ عَلَى تَحْمِيدِ اللهِ تَعَالَى وَتَمْجِيدِهِ

<sup>163-</sup> أخرجه مسلم برقم: (842) عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه.

<sup>164-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (1067) عن طارق بن شهاب رضي الله عنه.

<sup>165-</sup> أخرجه مسلم برقم: (854) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وَالشَّهَادَةِ لَهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى وَالْإِقْرَارِ بِرِسَالَتِهِ، وَتَحْذِيرِ الْحَاضِرِينَ عَنِ الْمَعَاصِي، وَحَضِّهِمْ عَلَى مَا يَنْفَعُهُمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ.

وَيُسَنُّ الْاغْتِسَالُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَحْضُرُهَا، وَلُبْسُ نَظِيفِ الثِّيَابِ، وَمَسُّ الطِّيبِ، وَالتَّبْكِيرُ إِذَا دَحَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، وَكَثْرَةُ الصَّلَاةِ عَلَى إِلَيْهَا، وَأَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ الْحَفِيفَتَيْنِ إِذَا دَحَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، وَكَثْرَةُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّيْقِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْجُمُعَةِ، وَالْإِنْصَاتُ لِلْإِمَامِ حَالَ الْحُطْبَةِ، كَمَا يُكْرَهُ تَحَطِّي رِقَابِ الْجَالِسِينَ، وَلَا إِنْصَاتُ لِلْإِمَامِ حَالَ الْحُطْبَةِ، كَمَا يُكْرَهُ تَحَطِّي رِقَابِ الْجَالِسِينَ، وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَكُلُّ عَقْدٍ عِنْدَ النِّدَاءِ لَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ وَكَلْ عَقْدٍ عِنْدَ النِّذَاءِ لَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ مَنَ الْجُمُعَةُ، وَأَدِلَّةُ مَا ذَكَرُنَا ثَابِتَتُ مَشْهُورَةً أَضَافَ إِلَيْهَا ثَانِيَةً بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وَأَدِلَّةُ مَا ذَكَرْنَا ثَابِتَتُ مَشْهُورَةً فِي مَوَاضِعِهَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

# فَصْلٌ فِي سُنَّةِ الْوِتْرِ، وَرَغِيبَةِ الْفَجْرِ، وَالرَّوَاتِبِ، وَالنَّفْلِ الْمُطْلَقِ

الْوِتْرُ: الْوِتْرُ سُنَّةُ وَاجِبَةٌ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ تَرْكُهَا بِحَالٍ، وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمُسْلِمُ آخِرَ مَا يُصَلِّي مِنْ نَافِلَةِ اللَّيْلِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا، لِقَوْلِهِ عَلَيْقِ: « صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى » 166 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

رَغِيبَةُ الْفَجْرِ: رَغِيبَةُ الْفَجْرِ سُنَّةُ مُؤَكَّدَةُ كَالْوِتْرِ، إِذْ هِيَ مُبْتَدِأُ صَلَاةِ الْمُسْلِمِ بِالنَّهَارِ، وَهِيَ مُبْتَدِأُ صَلَاةِ الْمُسْلِمِ بِالنَّهَارِ، وَالْوِتْرُ مُخْتَتِمُ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا الْمُسْلِمُ وَقْتَ الْفَجْرِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ

<sup>166-</sup> أخرجه البخاري برقم: (990) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَقَدْ رَغَّبَ فِيهَا عَلَيْكَ بِقَوْلِهِ: « رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فَا جُرِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَقَدْ رَغَّبَ فِيهَا عَلَيْكُ بِقَوْلِهِ: « رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » 167 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

الرَّوَاتِبُ: الرَّوَاتِبُ هِيَ السُّنَ الْقَبْلِيَّةُ وَالْبَعْدِيَّةُ مَعَ الْفَرَائِضِ، وَهِيَ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الطُّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِ عَلَيْ عَشْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِي عَلَيْ عَشْرَ رَحِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِي عَلَيْ عَشْرَ رَحِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِي عَلَيْ عَشْرَ رَحِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِي عَلَيْ عَشْرَ رَحِي اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ مَغِظْتُ مِنَ النَّبِي عَلَيْهِ عَشْرَ رَحِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ مَغِظْتُ مِنَ اللّهُ عَنْهُمَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الطُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمُعْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الطُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمُعْرِبِ فِي اللهُ عَلَيْنِ قَبْلَ الطُّهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُمَا وَاللّهُ عَلْمُ لَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ الْمُعْرِبِ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الل

التَّطُوُّعُ الْمُطْلَقُ: لِنَوَافِلِ الصَّلَاةِ فَضْلُ عَظِيمٌ، قَالَ ﷺ: « مَا أَذِنَ اللهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ فَوْقَ رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ » 169 أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ فَوْقَ رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ » 169 أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ. وَيَجُوزُ أَنْ تُصَلَّى النَّوَافِلُ الْمُطْلَقَةُ فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ لَيُلًا أَوْ نَهَارًا، إِلَّا فِي أَوْقَاتٍ حَصَّهَا الشَّرْعُ بِالنَّهْي، وهِي: عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قَيْدَ اللهُمْحِ، وَعِنْدَ مَا كَانَتِ الشَّمْسُ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ حَتَّى تَزُولَ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى اللهُمْحِ، وَعِنْدَ مَا كَانَتِ الشَّمْسُ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ حَتَّى تَزُولَ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى اللهُمْحِ، وَعِنْدَ مَا كَانَتِ الشَّمْسُ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ حَتَّى تَزُولَ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَزُولَ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَزُولَ، وَبَعْدَ صَلَاقِ الْعَصْرِ حَتَّى تَزُولَ، وَبَعْدَ صَلَاقِ الْعَصْرِ حَتَّى تَزُولَ، وَيَعْدَ مَا كَانَتِ الشَّمْسُ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ حَتَّى تَزُولَ، وَبَعْدَ صَلَاقِ الْعَصْرِ حَتَّى تَزُولَ، وَبَعْدَ مَا كَانَتِ الشَّمْسُ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ حَتَّى تَزُولَ، وَبَعْدَ صَلَاقِ الْعَصْرِ حَتَى الْعَبْدِ نِصْفَ مَا لِلْقَائِمِ مِنَ الْأَجْرِ كَمَا قَالَ وَلَهُ وَيَهُ وَلِهُ النَّافِلَةِ . « صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ التَّافِلَةِ . « صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ السَّلَمُ الْمُعَاتِهِ فَلَوْمِ السَّلَمُ السَّالِمُ السَّالِمُ الْمُعْرِقِ الْمَعْدِ عَنْ اللْعَامِلِ الللهُ لِي عَلَى اللسَّامِ اللْعَلَةِ الْمُ الْمُعْرِقِ عَيْمَ اللْعُلُهِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمَائِمِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِمِ مِنَ الْأَوْمِ الللهُ الْمَلَامُ اللَّهُ الْمُعْودِ عَيْرَ أَنَّ لَلْقَاعِمِ فَى اللْمُعْلِقُ اللهُ اللْعَلَامُ اللْمَائِمِ اللللْمُعْلِقِ اللهُ الْمُعْرِقِ الللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ اللَّهُ الْمُعْرِقِ الللْمُوالِقُ اللْمَائِمِ اللللْمُ اللْمُعْلَقِ الللْمُعْلِقُ اللللْمُوالِقُلُولُ ا

<sup>167-</sup> أخرجه مسلم برقم: (725) عن عائشة رضى الله عنها.

<sup>168-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1180) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

<sup>169-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (2911) عن أبي أمامة رضي الله عنه، وهو ضعيف.

<sup>170-</sup> أخرجه مسلم برقم: (735) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

وَمِنْ أَنْوَاعِ التَّطَوُّعِ: تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ، وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَصَلَاةُ التَّرَاوِيحِ فِي رَمَضَانَ، وَرَكْعَتَا بِعْدَ الْوُضُوءِ، وَرَكْعَتَانِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ، وَرَكْعَتَا الْسُفَرِ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ، وَرَكْعَتَا الْاسْتِحَارَةِ، وَسُجُدَةُ التِّلَاوَةِ، وَكُلُّ هَذَا ثَابِتُ مَشْرُوعٌ، وَقَدْ حَضَّ الْسَيْحَارَةِ، وَسُجُدَةُ التِّلَاوَةِ، وَكُلُّ هَذَا ثَابِتُ مَشْرُوعٌ، وَقَدْ حَضَّ الشَّارِعُ عَلَى مَطْلُوبِيَّتِهِ.

### فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَصْحَى سُنَّةُ مُؤَكَّدَةٌ وَاظَبَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِا وَمَظْهَرُ مِنْ مَظَاهِرِهِ وَأَخْرَجَ لَهَا حَتَّى النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ، وَهِي شَعِيرَةٌ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ، وَمَظْهَرُ مِنْ مَظَاهِرِهِ النِّيْ يَتَجَلَّى فِيهَا الْإِيمَانُ وَالتَّقْوَى، وَهِي رَكْعَتَانِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، يُكَبِّرُ الْإِمَامُ فِي النَّيْ يَتَجَلَّى فِيهَا الْإِيمَانُ وَالتَّقْوَى، وَهِي رَكْعَتَانِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، يُكَبِّرُ الْإِمَامُ فِي الْأُولَى مَنْ الثَّانِيةِ خَمْسًا، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِتَكْبِيرِهِ، وَفِي الثَّانِيةِ خَمْسًا، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ فِي ذَلِكَ كُلِهِ بِتَكْبِيرِهِ، وَيَ الثَّانِيةِ خُمْسًا، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ فِي ذَلِكَ كُلِهِ بِتَكْبِيرِهِ، وَيَ الثَّانِيةِ سُورَةَ الْغَاشِيةِ.

وَوَقْتُهَا مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَيْدَ رُمْحِ إِلَى الزَّوَالِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ تُصَلَّى الْأَضْحَى فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لِيَتَمَكَّنَ النَّاسُ مِنْ ذَبْحِ أَضَاحِيهِمْ، وَأَنْ تُؤخَّرَ صَلَاةُ الْفِطْرِ لِيَتَمَكَّنَ النَّاسُ مِنْ إِلْوَقْتِ لِيَتَمَكَّنَ النَّاسُ مِنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يُعَلِّي بِنَا إِخْرَاجِ صَدَقَاتِهِمْ، لِحَدِيثِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يُعَلِّي بِنَا الْفِطْرَ وَالشَّمْسُ عَلَى قَيْدِ رُمْحَيْنِ، وَالْأَضْحَى عَلَى قَيْدِ رُمْحٍ » 171 أَوْرَدَهُ الْحَافِظُ فِي التَّاخِيص.

وَيُسْتَحَبُّ لَهَا الْغُسْلُ وَلُبْسُ الْجَمِيلِ مِنَ الثِّيَابِ، وَالتَّطَيُّبُ، وَالْأَكْلُ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى صَلَاةِ عِيدِ الْفُسْدِ، وَالْأَكْلُ مِنْ كَبِدِ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي الْأَضْحَى، لِحَدِيثِ صَلَاةِ عِيدِ الْفُطْرِ، وَالْأَكْلُ مِنْ كَبِدِ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي الْأَضْحَى، لِحَدِيثِ

<sup>171-</sup> انظر تمام المنة: (347) وهو ضعيف.

بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « كَانَ النَّبِيُّ عَيَالِيُّ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَاْكُلَ، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْفَطْرِ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ » 172 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَيُشْرَعُ التَّكْبِيرُ مِنْ لَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَفِي الْفِطْرِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ لِلصَّلَاةِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَلِلهِ عَلَيْهِمْ لِلصَّلَةِ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَلِلهِ الْحُمْدُ) وَيُسْتَحَبُّ الْخُرُوجُ إِلَى الْمُصَلَّى مِنْ طَرِيقٍ، وَالرُّجُوعُ مِنْ أُخْرَى، لِحَدِيثِ الْحَمْدُ) وَيُسْتَحَبُّ الْخُرُوجُ إِلَى الْمُصَلَّى مِنْ طَرِيقٍ، وَالرُّجُوعُ مِنْ أُخْرَى، لِحَدِيثِ جَالِفَ الطَّرِيقَ » 173 جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ النَّعِيُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ » 173 أَخْرَجَهُ اللهُ مَنَا اللهُ مِنَا أَنْ يَقُولَ الْمُسْلِمُ لِأَخِيهِ: « تَقَبَّلَ اللهُ مِنَا فَتُصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا لِضَرُورَةِ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ، وَيُسْتَحَبُّ التَّهْنِعَةُ بِأَنْ يَقُولَ الْمُسْلِمُ لِأَخِيهِ: « تَقَبَّلَ اللهُ مِنَا فَتُكُمْ » 174 أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

#### فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

صَلَاةُ الْكُسُوفِ سُنَّةُ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عِنْدَ كُسُوفِ اللهِ عَلَيْ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ بِقَوْلِهِ: « إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ بِقَوْلِهِ: « إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ بِقَوْلِهِ: « إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا » 175 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُ.

<sup>172-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (542) عن بريدة بن الحصيب رضى الله عنه.

<sup>173-</sup> أخرجه البخاري برقم: (986) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

<sup>174-</sup> أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم: (6160) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه.

<sup>175-</sup> أخرجه البخاري برقم: (3201) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

وَهِيَ رَكْعَتَانِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، فَيَجْتَمِعُ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ وَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ وَقِيَامَانِ مَعَ تَطْوِيلِ كُلِّ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَيُسَنُّ إِنِي كُلِّ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَيُسَنُّ الْإِكْتَارُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالدُّعَاءِ وَالْاسْتِغْفَارِ وَالتَّضَرُّعِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ.

#### فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ

صَلَاةُ الْاسْتِسْقَاءِ سُنَّةُ مُؤَكَّدَةُ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ حُصُولِ الْجَدْبِ وَالْقَحْطِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ، لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «خَرَجَ النَّبِيُّ وَالْقَحْطِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ» 176 عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: \* خَرَجَ النَّبِيُّ وَالْقَرَاءَةِ \* 176 عَبْدُ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: \* أَلَّا الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ \* 176 عَبْدُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ \* أَخْرَجَهُ اللهُ خَارِيُّ.

وَيَخْطُبُ الْإِمَامُ النَّاسَ خُطْبَةً يُكْثِرُ فِيهَا مِنَ الْاسْتِغْفَارِ، ثُمَّ يَدْعُو وَالنَّاسُ يُؤَمِّنُونَ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ فَيَجْعَلُ مَا عَلَى الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ وَمَا عَلَى الْيَسَارِ عَلَى الْيَسَارِ عَلَى الْيَمِينِ، وَيَصْنَعُ النَّاسُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَدْعُوا سَاعَةً بِالْمَأْثُورِ.

#### فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْجَنَائِزِ

يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ إِذَا نَزَلَ بِهِ ضُرُّ أَنْ يَصْبِرَ، فَلَا يَتَسَخَّطَ وَلَا يُظْهِرَ الْجَزَعَ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ إِذَا نَزَلَ بِهِ ضُرُّ أَنْ يَصْبِرَ، فَلَا يَتَسَخَّطَ وَلَا يُظْهِرَ الْجَزَعَ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُرِيضِ التَّدَاوِي بِالْأَدْوِيَةِ الْمُبَاحَةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ: « إِنَّ اللهَ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً لِلْمَرِيضِ التَّدَاوِي بِالْأَدْوِيَةِ الْمُبَاحَةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ: « إِنَّ اللهَ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً فَتَدَاوُوا » 177 أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ.

<sup>176-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1024) عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه.

<sup>177-</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك برقم: (7425) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

وَيَنْبَغِي لِلْمَرِيضِ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ بِاللهِ تَعَالَى، لِقَوْلِهِ ﷺ: « لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُطْفِئ يَاللهِ الظَّنَّ » 178 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَيَنْبَغِي لِمَنْ عَادَهُ وَعَايَنَ احْتِضَارَهُ أَنْ يُلَقِّنَهُ كَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فَيَقُولَ عِنْدَهُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) يُذَكِّرُهُ بِهَا حَتَى يَقُولَهَا، وَلَا يَقُولَ لَهُ: قُلْ: قَالَ عَلَيْ اللهُ » (179 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَإِذَا فَاضَتْ رُوحُهُ وَجَبَ تَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ وَسَتْرُهُ بِغِطَاءٍ بَعْدَ تَوْجِيهِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَلَا يُقِالُ عِنْدَهُ إِلّا حَيْرًا مِنْ كَثْرَةِ الدُّعَاءِ وَالْاسْتِغْفَارِ لَهُ، قَالَ عَلَى اللَّهُ الْمُريضَ يُقَالُ عِنْدَهُ إِلّا حَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ » 180 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ. وَالْمَيّتَ فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ » 180 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ. ثُمَّ يُغْسَلُهُ وُجُوبًا، وَيُبَادَرُ بِقَضَاءِ دُيُونِهِ، لِقَوْلِهِ عَيْلَةٍ: « نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّ يُقْضَى عَنْهُ » 181 أَخْرَجَهُ البَّرُمِذِيُّ.

وَيَجِبُ تَكْفِينُهُ بَعْدَ غَسْلِهِ بِمَا يَسْتُرُ سَائِرَ جَسَدِهِ، يُكَفَّنُ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ لِلرَّجُلِ، وَحَمْسٍ لِلْمَرْأَةِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ فِي الثِّيَابِ الْبِيضِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: « الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيْضِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: « الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيْضِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الْبَيْضُ الْمُسْلِمِينَ يَسْقُطُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَكَيْفِيَّتُهَا أَنْ تُوْضَعَ وُجُوبًا كِفَائِيًّا، إِذَا قَامَ بِهَا بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَسْقُطُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَكَيْفِيَّتُهَا أَنْ تُوْضَعَ

<sup>178-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2877) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

<sup>179-</sup> أخرجه مسلم برقم: (917) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>180-</sup> أخرجه ابن ماجه برقم: (1195) عن أم سلمة رضى الله عنها.

<sup>181-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (1078) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>182-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (2810) عن سمرة بن جندب رضى الله عنه.

الْجَنَازَةُ قِبْلَةً، وَيَقِفَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ فَأَكْثَرَ، فَيَرْفَعَ يَدَيْهِ قَائِلاً: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَة، ثُمَّ يُكَبِّرَ رَافِعًا يَدَيْهِ إِنْ شَاءَ ثَانِيَةً، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ مَا يُعَلِّى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللْهُ اللَّهُ مَا ا

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثَانَا، وَحَاضِرِنَا، وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَحْيَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَحْيَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَيُسْتَحَبُّ تَشْيِيعُ الْجَنَازَةِ، وَهُوَ الْخُرُوجُ مَعَهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ: « مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةِ مُسُلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ » 184 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

ثُمَّ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ وُجُوبًا، وَهُوَ مَوَارَةُ جَسَدِهِ كَامِلًا بِالتُّرَابِ، وَيَجِبُ أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ تَعْمِيقًا يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ إِلَيْهِ، وَيَحْجِبُ رَائِحَتَهُ أَنْ تَحْرُجَ فَتُؤْذِي، الْقَبْرُ تَعْمِيقًا يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ إِلَيْهِ، وَيَحْجِبُ رَائِحَتَهُ أَنْ تَحْرُجَ فَتُؤْذِي، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ : « احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا » 185 أَخْرَجَهُ الرِّرْمِذِيُّ.

<sup>183-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (3202) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، والثاني: (3201) عن أبي هريرة رضى الله عنه. وكلاهما صحيح.

<sup>184-</sup> أخرجه البخاري برقم: (47) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>185-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (1713) عن هشام بن عامر رضى الله عنه.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلْحَدَ فِي الْقَبْرِ، وَهُوَ الْحَفْرُ فِي جَانِبِ الْقَبْرِ الْأَيْمَنِ، وَالشَّقُّ: الْحَفْرُ فِي وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلْحَدُ فِي الْقَبْرِ، وَهُوَ الْحَفْرُ فِي جَانِبِ الْقَبْرِ الْأَيْمَنِ، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا » 186 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ. وَيُدْخَلَ وَسَطِهِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ: « اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا » 186 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ. وَيُدْخَلَ الْمَيِّتُ مِنْ مُؤَخَّرِ الْقَبْرِ إِذَا تَيَسَّرَ ذَلِكَ، وَهَذَا مِنْ سُنَتِهِ عَلَيْكُ.

وَينْبَغِي أَنْ يُسَوَّى الْقَبْرُ بِالْأَرْضِ وَلَا بَأْسَ بِرَفْعِهِ قَدْرَ شِبْرٍ مُسَنَّمًا، كَمَا لَا بَأْسَ بِوَضْعِ الْعَلَامَةِ عَلَيْهِ لِيُعْرَفَ بِهَا، وَقَدْ عَلَّمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي » 187 أَخْرَجَهُ أَبُو بِصَحْرَةٍ، وَقَالَ: « أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرُ وَالْبِنَاءُ عَلَيْهِ، كَمَا يَحْرُمُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهِ وَقَصْدُهُ كَاوُدَ. وَيَحْرُمُ تَجْصِيصُ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءُ عَلَيْهِ، كَمَا يَحْرُمُ بِنِناءُ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهِ وَقَصْدُهُ لِلْكَادِةِ، لِقَوْلِهِ عَلَى اللهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » 188 أَخْرَجَهُ اللهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » 188 أَخْرَجَهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْيَقِي عَلَى النّبِي عَلَى النّبِهِ إِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اللهُ الْبُحَارِيُّ. وَيَجُوزُ الْبُكَاءُ عَلَى الْمُيّتِ كَمَا بَكَى النّبِيُ عَلَى النّبِهِ إِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اللهُ الْبُحَارِيُّ. وَيَجُوزُ الْبُكَاءُ عَلَى الْبَيْاحَةُ وَالنَّذَبَةُ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ عَلَى الْبِهِ إِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اللهُ وَالْحَبْرِ بِنِكُ وَلَا النّبَيْتِ، وَقِي التَّعْرِيةُ لِأَهْلِ الْمُيّتِ، وَعَحْرُمُ النِيّاحَةُ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالصَّرْ بِذِكْرِ مَا يُهَوِّنُ عَلَيْهِمُ الْمُصَابَ وَيُحَقِّفُ عَنْهُمْ شِدَّةَ وَالْمَالِمَةُ وَالْمَا فَإِنَّهُ فَلَا الْمَيْتِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِمُ الْمُصَابَ وَيُحَقِّفُ عَنْهُمْ شِدَّةَ الْمُونُ كَمَا يُسْتَحَبُ صَنْعُ الطَّعَامِ لِأَهُمْ الْمُولِ الْمَيْتِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ الْمُصَابَ وَيُحَقِّفُ عَنْهُمْ شِدَّةَ الْمُؤْنِ كَمَا يُسْتَعُوا لِآلِ جَعْفِهِ الْمُعَامِ لِأَهُمْ الْمُولِ الْمَيْتِ ، لِقَوْلِهِ عَلَى الْعَوْلِ وَالْمَا فَإِنَّهُ فَلَا أَنْ مُنْ عَلَى الْعُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعَامِ الْمُعَلِّ الْمُعُولِ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ الْمُعَامِ لِلْمُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعُولُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ اللْمُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعُولُ الْمُعَلِقُ الللْمُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعِلِي الْمُعَل

<sup>186-</sup> أخرجه ابن ماجه برقم: (1555) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

<sup>187-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (3206) عن المطلب بن عبد الله بن حنطب رضي الله عنه.

<sup>188-</sup> أخرجه البخاري برقم: (4441) عن عائشة رضي الله عنه.

<sup>189-</sup> أخرجه مسلم برقم: (104) عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه.

<sup>190-</sup> أخرجه ابن ماجه برقم: (1610) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

وَيُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِكَوْنِهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَتَنْفَعُ الْمَيِّتَ بِالدُّعَاءِ وَالْاسْتِغْفَارِ لَهُ، وَيُسْتَحَبُّ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ» 191 وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْ لَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ » وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْ اللَّخِرَةِ » لَهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ شَدُّ الرِّحَالِ لِزِيَارَةِ الْمَقَابِرِ الْبَعِيدَةِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ شَدُّ الرِّحَالِ لِزِيَارَةِ الْمَقَابِرِ الْبَعِيدَةِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي اللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

#### الْبَابُ السَّادِسُ فِي الصَّوْمِ

الصَّوْمُ لُغَةً: الْإِمْسَاكُ، وَشَرْعًا: الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغِشْيَانِ النِّسَاءِ، وَسَائِرِ الشَّمْسِ بِنِيَّةِ التَّعَبُّدِ. الْمُفْطِرَاتِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ بِنِيَّةِ التَّعَبُّدِ.

وَقَدْ فَرَضَ اللهُ الصَّوْمَ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ كَمَا فَرَضَهُ عَلَى الْأُمَمِ الَّتِي سَبَقَتْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَبَالُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ » البقرة: (183) وَكَانَ ذَلِكَ فِي يَوْمِ الْاثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ مِنْ الْهُبَارَكَةِ.

وَلِلصِّيَامِ فَضَائِلُ جَلِيلَةً، وَفَوَائِدُ رُوحِيَّةٌ وَاجْتِمَاعِيَّةٌ وَصِحِيَّةٌ عَظِيمَةٌ، وَمِنْ فَوَائِدِهِ الرُّوحِيَّةِ أَنَّهُ يُعَوِّدُ الصَّبْرَ وَيُقَوِّي عَلَيْهِ، وَيُعَلِّمُ ضَبْطَ النَّفْسِ وَيُسَاعِدُ عَلَيْهِ، وَيُوجَدُ فِي النَّفْسِ مَلَكَةَ التَّقْوَى وَيُرْبِيهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْآيَةِ. وَمِنْ فَوَائِدِهِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ أَنَّهُ يُعَوِّدُ الْأُمَّةَ النَّعْوَدُ الْأُمَّةَ النَّعْوَدُ الْأُمَّةَ النَّعْوَدُ الْأَمْةُ وَلُكِونُ فِي الْمُؤْمِنِينَ عَاطِفَةَ الرَّحْمَةِ وَخُلُقَ النِّظَامَ وَالْاتِّحَادَ، وَحُبَّ الْعَدْلِ وَالْمُسَاوَاةِ، وَيُكَوِّنُ فِي الْمُؤْمِنِينَ عَاطِفَةَ الرَّحْمَةِ وَخُلُقَ النِّظَامَ وَالْاتِّحَادَ، وَحُبَّ الْعَدْلِ وَالْمُسَاوَاةِ، وَيُكَوِّنُ فِي الْمُؤْمِنِينَ عَاطِفَةَ الرَّحْمَةِ وَخُلُقَ الْبَكَنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَاطِفَةَ الرَّحْمَةِ وَخُلُقَ الْإِحْسَانِ. وَمِنْ فَوَائِدِهِ الصِّحِيَّةِ أَنَّهُ يُطَهِّرُ الْأَمْعَاءَ وَيُصْلِحُ الْمَعِدَةَ، وَيُنَظِّفُ الْبَدَنَ مِنَ الْفَضَلَاتِ، وَيُحَوِّفُ مِنْ وَطْأَةِ السِّمَنِ وَثِقَلِ الْبَطْنِ بِالشَّحْمِ.

<sup>191-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (3235) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.

بِمَا يَثْبُتُ رَمَضَانُ؟ وَيَثْبُتُ دُخُولُ رَمَضَانَ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كَمَالُ الشَّهْرِ السَّابِقِ عَنْهُ، وَهُوَ شَعْبَانُ، فَإِذَا تَمَّ لِشَعْبَانَ ثَلَاثُونَ يَوْمًا فَيَوْمُ الْوَاحِدِ وَالثَّلَاثِينَ هُوَ أَوَّلُ يَوْمِ عَنْهُ، وَهُو شَعْبَانُ، فَإِذَا تَمَّ لِشَعْبَانَ ثَلَاثُونَ يَوْمًا فَيَوْمُ الْوَاحِدِ وَالثَّلَاثِينَ هُو أَوَّلُ يَوْمِ رَمَضَانَ، وَثَانِيهِمَا: رُؤْيَةُ هِلَالِهِ، فَإِذَا رُئِيَ هِلَالُ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدْ دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَوَجَبَ صَوْمُهُ، لِقَوْلِهِ عَلَيْنَ: « إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَئَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُ فَأَكْمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا » 192 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَيَكُفِي فِي ثُبُوتِ رُؤْيَتِهِ شَهَادَةُ عَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ، إِذْ أَجَازَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَيَكُفِي فِي ثُبُوتِ رُؤْيَتِهِ شَهَادَةُ عَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ، إِذْ أَجَازَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ شَهَادَة رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى ذَلِكَ.

شُرُوطُ الصَّوْمِ: يُشْتَرَكُ فِي وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا بَالِغًا، وَفِي صِحَةِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَكُونَ طَاهِرَةً مِنْ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.

# حُكْمُ صَوْمِ الْمُسَافِرِ، وَالْمَرِيضِ، وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيَقْضِي مَا أَفْطَرَ بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَى بَلَدِهِ، وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ إِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّوْمِ أَوْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ مَعَ الْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَمَنْ كَانَ الصَّوْمُ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » البقرة: (185) ثُمَّ إِنْ كَانَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ فَطَنَ كَانَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ فَطَرَ كَانَ أَحْسَنَ، وَإِنْ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ فَأَفْطَرَ كَانَ أَحْسَنَ، عَرِنُهُ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمِ يُفْطِرُهُ غَيْرُ أَنَّ الْمَرِيضَ إِنْ كَانَ مَرَضُهُ مِمَّا لَا يُرْجَى بُرُوْهُ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمِ يُفْطِرُهُ مُنْ الْمَرِيضَ إِنْ كَانَ مَرَضُهُ مِمَّا لَا يُرْجَى بُرُوهُهُ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمِ يُفْطِرُهُ مُنَا الْمَرْعِضَ إِنْ كَانَ مَرَضُهُ مِمَّا لَا يُرْجَى بُرُوهُهُ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمِ يُفْطِرُهُ مُلَّا مِنْ طَعَامِ الْبَلَدِ، ثُمَّ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَعَلَى النَّذِي لَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مُسْكِينٍ » البقرة: (184) وَكَذَلِكَ الْحُكُمُ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصِيّامَ، مِسْكِينٍ » البقرة: (184) وَكَذَلِكَ الْحُكُمُ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصِيّامَ،

<sup>192-</sup> أخرجه مسلم برقم: (1081) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ » 193 أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ.

وَأَمَّا الْحَامِلُ إِذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ مَا فِي بَطْنِهَا أَفْطَرَتْ ثُمَّ قَضَتْ مَا أَفْطَرَتْهُ عِنْدَ وَوَلَدِهَا، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُرْضِعَةِ إِنْ حَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ وَلَدِهَا، وَوَلَدِهَا، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُرْضِعَةِ إِنْ حَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ وَلَدِهَا، لَوَوْلِهِ تَعَالَى: « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ » البقرة: (184) أَيْ يُطِيقُونَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ » البقرة: (184) أَيْ يُطِيقُونَهُ بِمَشْقَةٍ شَدِيدَةٍ، فَإِنَّهُمْ إِنْ أَفْطَرُوا يُطْعِمُونَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرُوهُ مِسْكِينًا.

#### أَرْكَانُ الصَّوْمِ:

1- النِيَّةُ، لِقَوْلِهِ عَلِيَّةٍ: « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَتَجِبُ النِيَّةُ فِي النَّيَّةُ، لِقَوْلِهِ عَلَيْقٍ: « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَتَجِبُ النِيَّةُ فِي صَوْمِ الْفَرْضِ بِلَيْلٍ قَبْلَ الْفَجْرِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْقٍ: « مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِيّامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صَوْمِ الْفَرْضِ بِلَيْلٍ قَبْلَ الْفَجْرِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْقٍ: « مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِيّامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيّامَ لَهُ » 194 أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

2- الْإِمْسَاكُ، وَهُوَ الْكَفُّ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَجِمَاعِ.

3- الزَّمَانُ: وَالْمُرَادُ بِهِ النَّهَارُ، وَهُوَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل » البقرة: (187)

#### سُنَنُ الصَّوْمِ:

1- تَعْجِيلُ الْفِطْرِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ »<sup>195</sup> مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

<sup>193-</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك برقم: (1627) عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>194-</sup> أخرجه البيهقي في الكبرى برقم: (8166) عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>195-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1957) ومسلم برقم: (1098) عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.

2- كُوْنُ الْفِطْرِ عَلَى رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ مَاءٍ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى وِثْرٍ فِي التَّمْرِ، لِكُولُ اللهِ عَلَى يُصْلِيَ، لِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي، لِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ » 196 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ » 196 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. 3- الدُّعَاءُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، وَكَانَ عَلَيْ يَقُولُ عِنْدَ فِطْرِهِ: « اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرُهُ: « اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرُهَ: هُ فَتَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ » 197 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

4- السَّحُورُ، وَهُوَ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ آخِرَ اللَّيْلِ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ، لِقَوْلِهِ عَلِيَّةٍ: « تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةُ » 198 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

5- تَأْخِيرُ السَّحُورِ إِلَى الْجُزْءِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَأَخَرُوا السَّحُورَ » 199 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

#### مُبْطِلَاتُ الصَّوْمِ:

1- الْأَكْلُ أُو الشُّرْبُ أُو الْوَطْءُ عَمْدًا، إِجْمَاعًا.

2- خُرُوجُ الْمَنِيّ بِمُدَاوَمَةِ النَّظَرِ أَوْ إِدَامَةِ الْفِكْرِ أَوْ قُبْلَةٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ

<sup>196-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (2356) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

<sup>197-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (2358) عن معاذة بن زُهرة، وهو ضعيف.

<sup>198-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1923) ومسلم برقم: (1095) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>199-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار: (1957) ومسلم في كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر: (1098)

3- الاسْتِقَاءُ الْعَمْدُ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « مَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ » 200 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. 4- وُصُولُ مَائِعٍ إِلَى الْجَوْفِ بِوَاسِطَةِ الْأَنْفِ كَالسَّعُوطِ، أَوِ الْعَيْنِ وَالْأُذُنِ كَالتَّقْطِيرِ عَمْدًا.

5- الرِّدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ إِنْ عَادَ إِلَيْهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ » الزمر: (65)

مَا يُبَاحُ لِلصَّائِمِ فِعْلُهُ: وَيُبَاحُ لِلصَّائِمِ السِّوَاكُ طُولَ النَّهَارِ، وَالْغُسْلُ لِلتَّبَرُّدِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَالتَّدَاوِي بِأَيِّ دَوَاءِ حَلَالٍ لَا يَصِلُ إِلَى جَوْفِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَمَضْغُ الطَّعَامِ لِطِفْلٍ لَا يَصِلُ إِلَى جَوْفِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَمَضْغُ الطَّعَامِ لِطِفْلٍ لَا يَجِدُ مَنْ يَمْضَغُ لَهُ، وَالتَّطَيُّبُ وَالتَّبَحُّرُ، وَبَلْعُ الرِّيحِ أَوِ الْغُبَارِ، أَوْ مَا لَا يُمْكِنُ الْاحْتِرَازُ مِنْهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي غَلَبَةِ الْقَيْءِ وَالْقَلَسِ، وَأَنْ يُصْبِحَ جُنُبًا، وَإِنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: « مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكُلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ » 201 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# فَصْلٌ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ

وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ الْأَيَّامِ التَّالِيَةِ:

1- يَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِ، وَهُوَ تَاسِعُ ذِي الْحِجَّةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ الْحَاجِ، وَهُوَ تَاسِعُ ذِي الْحِجَّةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ : «صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَّةً» 202 رَوَاهُ مُسْلِمٌ. سَنَتَيْنِ: مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبِلَةً، وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَّةً» 202 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>200-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (2380) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>-201</sup> أخرجه البخاري برقم: (1933) ومسلم برقم: (1155) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>202-</sup> أخرجه مسلم برقم: (1162) عن أبي قتادة رضي الله عنه.

2- يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَيَوْمُ تَاسُوعَاءَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ اللهُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَّةً» 203 وَلِقَوْلِهِ عَلَيْ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ » 204 مَاضِيَّةً» وَلِقَوْلِهِ عَلَيْ إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

- 3- سِتَّةُ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ، لِقَوْلِهِ عَلِيَّةٍ: « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ » 205 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
- 4- النِّصْفُ الْأَوَّلُ مِنْ شَعْبَانَ، لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « مَا رَأَيْتُ الرَّسُولَ عَلِيَّ اللهُ عَنْهَا: « مَا رَأَيْتُ الرَّسُولَ عَلِيًّ اللهُ عَنْهَا: « مَا رَأَيْتُهُ فِي اللهُ عَنْهَا: « مَا رَأَيْتُهُ فِي اللهُ عَنْهَا مِنْهُ فِي اللهُ عَنْهَا مَنْهُ فِي اللهُ عَنْهَا مَنْهُ مِنْهُ فِي اللهُ عَبَانَ » 206 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.
- 5 الْعَشْرُ الْأَوَّلُ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي الْأَيَّامَ الْعَشَرَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي الْأَيَّامَ الْعَشَرَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا الرَّجُلُ خَرَجَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا الرَّجُلُ خَرَجَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ » 207 رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.
- 6- شَهْرُ الْمُحَرَّمِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ عِنْدَمَا سُئِلَ: أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: « شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمِ» 208 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ.

-204 أخرجه مسلم برقم: (1134) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.

-205 أخرجه مسلم برقم: (1164) عن أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه.

-206 أخرجه البخاري برقم: (0) ومسلم برقم: (0) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

207- أخرجه البخاري برقم: (969) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

208- أخرجه ابن ماجه برقم: (1427) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>&</sup>lt;del>203</del> سبق تخريجه

7- الْأَيَّامُ الْبِيضُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، لِحَدِيثِ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ، ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ » 209 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.

8 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3

9- صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ: لِقَوْلِهِ عَلَيْ اللهِ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصَّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبُ الصَّكَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يُفَطِرُ يَوْمًا وَيَصُومُ يَوْمًا » 211 رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمُ.

### فَصْلٌ فِي الْأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ الصَّوْمُ فِيهَا

1- صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ الْوَاقِفِ بِهَا، لِنَهْيِهِ عَلَيْكُ: عَنْ ذَلِكَ.

2- صِيَامُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا، لِقَوْلِهِ عَيْنِيْ : « إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيدُكُمْ فَلَا تَصُومُوهُ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ » 212 أَوْرَدَهُ الْهَيْثَمِي فِي الزَّوَائِدِ.

<sup>209-</sup> أخرجه النسائي برقم: (2421) عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه.

<sup>210-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (747) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>211-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1979) ومسلم برقم: (1159) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

<sup>212-</sup> أورده الهيثمي في مجمع الزوائد برقم: (202/3) عن عامر بن لدين الأشعري.

3- صِيَامُ يَوْمِ السَّبْتِ مُنْفَرِدًا، لِقَوْلِهِ ﷺ: « لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيُمْضِغُهُ » 213 أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ. التَّرْمِذِيُّ.

4- صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ، الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ لِحَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ » 214 أخرجهُ أَبُو دَاوُدَ.

5 - صَوْمُ الدَّهْرِ، وَهُوَ صَوْمُ السَّنَةِ كُلِّهَا بِلَا فِطْرٍ فِيهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: « لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ » 215 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ: « مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ » 216 أخرجهُ النَّسَائِئُ.

6- صَوْمُ الْمَرْأَةِ التَّطَوُّعَ بِلَا إِذْنِ زَوْجِهَا وَهُوَ حَاضِرٌ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « لَا تَصُمُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، إِلَّا رَمَضَانَ » 217 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.

وَيَحْرُمُ الْوِصَالُ: وَهُوَ مُوَاصَلَةُ الصَّوْمِ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ بِلَا إِفْطَارٍ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ الْ إِنْكُمْ وَيَحْرُمُ الْوصَالُ: وَهُوَ مُوَاصَلَةُ الصَّوْمِ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ بِلَا إِفْطَارٍ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ الل

213- أخرجه أحمد برقم: (27075) عن الصماء بنت بسر. قوله: « لِحَاءَ عِنَبٍ » بكسر اللام: أي قشر العنب.

214- أخرجه أبو داود برقم: (2334) عن عمار بن ياسر رضى الله عنه.

-215 أخرجه البخاري برقم: (1977) ومسلم برقم: (1159) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

216- أخرجه النسائي برقم: (2380) عن عبد الله بن الشخير رضى الله عنه.

217- أخرجه أحمد برقم: (10168) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

218- أخرجه البخاري برقم: (1966) ومسلم برقم: (1103) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: وَهِيَ الْحَادِي عَشَرَ، وَالثَّانِي عَشَرَ، وَالثَّالِثَ عَشَرَ مَوْلَ اللهِ عَلَيْ اللهُ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَثَبَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَة رَضِيَ اللهُ عَنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَثَبَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَة رَضِيَ الله عَنْ عَنْهُ يَطُوفُ بِمِنَى يَقُولُ: « لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامِ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عَنَّ عَنْهُ يَطُوفُ بِمِنَى يَقُولُ: « لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامِ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عَنَّ عَنْهُ يَطُوفُ بِمِنَى يَقُولُ: « لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامِ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عَزَى وَجَلَّ » 219 أخرجه أَحْمَدُ.

#### فَصْلٌ فِي الْاعْتِكَافِ

الْاعْتِكَافُ مَشْرُوعٌ بِالْإِجْمَاعِ قَدْ حَضَّ الشَّرْعُ عَلَى مَطْلُوبِيَّتِهِ، وَهُوَ سُنَّةٌ وَاظَبَ عَلَيْهَا اللَّاسُولُ عَلَيْهِ، وَهُوَ سُنَّةٌ وَاظَبَ عَلَيْهَا اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، اللَّهِ بَلَيَّةِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا، الرَّسُولُ عَيَالِيَّ، وَمَعْنَاهُ شَرْعًا: لُزُومُ الْمَسْجِدِ وَالْإِقَامَةُ فِيهِ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا، وَكَانَ النَّبِيُّ عَيَالِيَّةٍ: «يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَى تَوَفَّاهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ، وَكَانَ النَّبِيُ عَيْلِيَّةٍ: «يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَ النَّبِيُ عَيْلِيَّةٍ: هَا عَتَكُفُ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ هِ عَيْهِ مِنْ مَعْدِهِ هُ مَنْ بَعْدِهِ هُمُ عَلَيْهِ.

زَمَانُ الْاعْتِكَافِ: وَيَبْتَدِئُ وَقْتُ دُخُولِ الْاعْتِكَافِ بِانْتِهَاءٍ مِنْ صَلَاةِ صَبْحِ يَوْمِ الْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ، وَإِنْ بَاتَ فِي الْمَسْجِدِ الْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ، وَإِنْ بَاتَ فِي الْمَسْجِدِ الْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ، وَإِنْ بَاتَ فِي الْمَسْجِدِ اللهُ عَنْهَا: « كَانَ النّبِيُ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ لَيْكَ اللهُ عَنْهَا: « كَانَ النّبِيُ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ لَيْكَ اللهُ عَنْهَا: « كَانَ النّبِيُ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ » 221 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا مُمَيِّزًا طَاهِرًا مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.

<sup>219-</sup> أخرجه أحمد برقم: (10664) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>220-</sup> أخرجه البخاري برقم: (2026) ومسلم برقم: (1172) عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>-221</sup> أخرجه مسلم برقم: (1172) عن عائشة رضي الله عنها.

#### مَا يُبَاحُ لِلْمُعْتَكِفِ:

أ- خُرُوجُهُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِتَوْدِيعِ أَهْلِهِ.

ب- تَرْجِيلُ شَعْرِهِ، وَحَلْقُ رَأْسِهِ، وَتَقْلِيمُ أَظَافِرِهِ، وَتَنْظِيفُ الْبَدَنِ، وَالتَّطَيُّبُ، وَلُبْسُ أَظَافِرِهِ، وَتَنْظِيفُ الْبَدَنِ، وَالتَّطَيُّبُ، وَلُبْسُ أَحْسَن التِّيَابِ.

ج- الْخُرُوجُ لِلْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يَأْتِي بِهِ.

د- وَيَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالنَّوْمُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى نَظَافَتِهِ. وَلا يَعُودُ الْمُعْتَكِفُ مَريضًا، وَلا يَشْهَدُ جَنَازَةً:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةٍ، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ إِلَا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ » 222 رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ » 222 رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

مَا يُبْطِلُ الْاعْتِكَافَ: وَيَبْطُلُ الْاعْتِكَافُ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ عَمْدًا، وَذَهَابِ الْعَقْلِ بِجُنُونٍ أَوْ سُكْرٍ، وَالْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ.

مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ: وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ نَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ كَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَالذِّكْر، وَقِرَاءَةِ الْكُتُبِ الدِينِيَّةِ.

<sup>222-</sup> أخرجه البيهقي في الكبرى برقم: (8571) وأبو داود برقم: (2473)

### الْبَابُ السَّابِعُ فِي الزَّكَاةِ

الزَّكَاةُ فَرِيضَةُ اللهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَلَكَ نِصَابًا مِنْ مَالٍ بِشُرُوطِهِ، فَرَضَهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ: « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيهِمْ بِهَا » التوبة: (103) وَبِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاقِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » 223 وَمُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاقِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » وَمُولَى اللهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاقِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » وَالشَّحِ، وَالشَّحِ، وَالشَّحِ، وَالشَّحِ، وَالشَّرِةِ مِنْ رَذِيلَةِ الْبُخُلِ وَالشَّحِ، وَالشَّحِ، وَالشَّرِة مِنْ رَذِيلَةِ الْبُخُولِ وَالشَّحِ، وَالشَّرِهِ وَالصَّاةُ الْفُقَرَاءِ، وَسَدُّ حَاجَاتِ الْمُعْوِزِينَ وَالْبُوسَاءِ وَالْمَحْرُومِينَ، وَإِقَامَةُ وَالطَّمْعِ، وَمُواسَاةُ الْفُقَرَاءِ، وَسَدُّ حَاجَاتِ الْمُعْوِزِينَ وَالْبُوسَاءِ وَالْمَحْرُومِينَ، وَإِقَامَةُ الْمُعْوِلِينَ عَلَيْهَا حَيَاةُ الْأُمَّةِ وَسَعَادَتُهَا، وَالتَّحْدِيدُ مِنْ تَضَخُّمِ الْمُعْولِ عِنْدَ الْأَغْنِيَاءِ وَبِأَيْدِي التُجَّارِ وَالْمُحْتَرِفِينَ كَيْ لَا تُحْصَرَ الْأَمْوَالُ فِي طَائِفَةٍ مَعْدُودِينَ كَيْ لَا تُحْصَرَ الْأَمْوَالُ فِي طَائِفَةٍ مَحْدُودَة.

وَمَنْ مَنَعَهَا جَاحِدًا بِفَرِيضَتِهَا كَفَرَ، وَمَنْ مَنَعَهَا بُخْلًا مَعَ إِقْرَارِهِ بِوُجُوبِهَا أَثِمَ، وَأُخِذَتْ مِنْهُ كَرْهًا مَعَ التَّعْزِيرِ.

### فَصْلٌ فِي أَجْنَاسِ الْأُمْوَالِ الْمُزَكَّاةِ وَالْمَقَادِيرِ الْوَاجِبَةِ فِيهَا:

1- النَّقْدَانِ: وَهُمَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَمَا يَقُومُ بِهِمَا مِنْ عَرُوضِ التِّجَارَةِ، وَمَا يَلْحَقُ بِهِمَا مِنَ الْأَوْرَاقِ الْمَالِيَّةِ، وَمَنْ مَلَكَ عِشْرِينَ بِهِمَا مِنَ الْأَوْرَاقِ الْمَالِيَّةِ، وَمَنْ مَلَكَ عِشْرِينَ وِينَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا رُبْعُ الْعُشْرِ، وَهُوَ نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ وَينَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا رُبْعُ الْعُشْرِ، وَهُوَ نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا الْفِضَّةِ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِ عِشْرِينَ دِينَارٍ نِصْفُ دِينَارٍ، وَمَنْ مَلَكَ مِائَتِي دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِ عِشْرِينَ دِينَارٍ نِصْفُ دِينَارٍ، وَمَنْ مَلَكَ مِائَتِي دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ

<sup>223-</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام: ( 22 )

وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا رُبْعُ الْعُشْرِ، وَهُوَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَفِي الرِّكَازِ خُمُسُ، وَهُو دَاهِمَ، وَفِي الرِّكَازِ خُمُسُ، وَهُو دَاهِمَ، الْجَاهِلِيَّةِ.

2- الْأَنْعَامُ: وَهِيَ: الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ،

أ- الإبل: وَمَنْ مَلَكَ حَمْسًا مِنَ الْإِبلِ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا شَاةٌ جَذَعَةٌ أَوْفَتْ سَنَةً وَدَحَلَتْ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي الْعَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي الْحَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي الْعِشْرِينَ أَرْبَعٌ، وَفِي الْجَمْسِ وَالْعِشْرِينَ بِنْتُ مَحَاضٍ مِنَ الْإِبلِ، وَهِي الَّتِي أَوْفَتْ سَنَةً الْعِشْرِينَ أَرْبَعٌ، وَفِي الْجَمْسِ وَالْعِشْرِينَ بِنْتُ مَحَاضٍ مِنَ الْإِبلِ، وَهِي النَّي أَوْفَتْ سَنَةً وَدَحَلَتْ فِي النَّالِنَةِ، وَفِي سِتٍ وَتَلَاثِينَ وَدَحَلَتْ فِي النَّالِنَةِ، وَفِي سِتٍ وَتَلَاثِينَ بِنْتَا بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي سِتٍ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ، وَفِي إِحْدَى وَسِتِينَ جَذَعَةٌ، وَفِي سِتٍ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لِبُونٍ، وَفِي سِتٍ وَسَبْعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي حَلِ اللَّذِي دَحَلَ فَفِي كُلِ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِ اللَّذِي حَمَّلِ الْرَابِعَةِ.

ب ـ الْبَقَرُ: وَنِصَابُهَا ثَلَاثُونَ بَقَرَةً، وَالْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ تَبِيعٌ أَوْفَى سَنَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهُا مُسِنَّةٌ أَوْفَتْ سَنَتَيْنِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ » 224 أَخْرَجَهُ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ » أَخْرَجَهُ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

ج - الْغَنَمُ: وَهِيَ الضَّأَنُ وَالْمَعْزُ، وَنِصَابُهَا أَرْبَعُونَ شَاةً، فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاتَانِ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.

<sup>224-</sup> أخرجه مسلم برقم: (1164) عن أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه.

3- الْحُبُوبُ: وَمَنْ مَلَكَ سِتِينَ صَاعًا مِنَ الْقَمْحِ أَوِ الشَّعِيرِ أَوِ الذُّرَّةِ أَوِ الدُّخْنِ أَوِ الْأُرْزِ، أَوِ الْفُولِ، أَوْ نَحْوِهَا مِنَ الْحُبُوبِ فَالْوَاجِبُ فِيهَا إِنْ كَانَتْ تُسْقَى بِلَا كُلْفَةٍ بِأَنْ كَانَتْ عَثَرِيَّةً أَوْ تُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ أَوِ الْعُيُونِ وَالْأَنْهَارِ الْعُشْرُ، وَهُوَ الْوَاحِدُ فِي الْعَشَرَةِ، وَإِنْ كَانَتْ تُسْقَى بِكُلْفَةٍ بِأَنْ تُسْقَى بِالدِّلَاءِ وَالسَّوَانِي وَنَحْوِ ذَلِكَ فَفِيهَا نِصْفُ الْعُشْرِ، لِقَوْلِهِ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ الْعُشْرِ، لِقَوْلِهِ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ الْعُشْرِ، لِقَوْلِهِ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ النَّعْشِ » 225 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

مَصَارِفُ الزَّكَاةِ: مَصَارِفُ الزَّكَاةِ ثَمَانِيَةٌ ذَكَرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ: « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوجُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَلَيْهُ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوجُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَلِيْعَانَ لِللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » التوبة: (60)

- 1- الْفُقَرَاءُ: الْفَقِيرُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ مَا يَسُدُّ حَاجَتَهُ وَحَاجَةَ مَنْ يَعُولُ.
- 2- الْمَسَاكِينُ: الْمِسْكِينُ قَدْ يَكُونُ أَخَفَّ فَقْرًا مِنَ الْفَقِيرِ أَوْ أَشَدَّ غَيْرَ أَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ.
- 3- الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا: الْعَامِلُ عَلَى الزَّكَاةِ هُوَ الَّذِي يَقُومُ بِجِبَايَتِهَا أَوِ السَّعْيِ لِجَمْعِهَا.
   4- الْمُؤلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ: الْمُؤلَّفُ قَلْبُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ يَكُونُ ضَعِيفَ الْإِسْلَامِ، وَتَكُونُ لَهُ الْكَلِمَةَ النَّافِذَةَ فِي قَوْمِهِ، فَيُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ تَثْبِيتًا لِقَلْبِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ.
  - 5- في الرِّقَابِ: الْمُسْلِمُ يَكُونُ رَقِيقًا فَيُشْتَرَى مِنَ الزَّكَاةِ وَيُعْتِقُ.

<sup>225-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري: (1483)

6- الْغَارِمُونَ: الَّذِي تَحَمَّلَ دَيْنًا فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ تَسْدِيدُهُ. 7- فِي سَبِيلِ اللهِ: الْعَمَلُ الْمُوَصِّلُ إِلَى مَرْضَاةِ اللهِ وَجَنَّاتِهِ، وَأَخَصُّهُ الْجِهَادُ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ تَعَالَى.

8- ابْنُ السَّبِيلِ: هُوَ الْمُسَافِرُ الَّذِي نَفَدَ زَادُهُ، فَيُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَسُدُّ حَاجَتَهُ فِي غُرْبَتِهِ.

### فَصْلٌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

زَكَاةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْفَلْدِ وَالْجَبْدِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْخُرِّ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ » 226 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَمِنْ حِكْمَةِ مَشْرُوعِيَّتِهَا أَنَّهَا تُطَهِّرُ نَفْسَ الصَّائِمِ مِمَّا قَدْ عَلِقَ بِهَا مِنْ آثَارِ اللَّغُو وَمِنْ حِكْمَةِ مَشْرُوعِيَّتِهَا أَنَّهَا تُغْنِي الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ عَنِ السُّوَالِ يَوْمَ الْعِيدِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَالرَّفَثِ، كَمَا أَنَّهَا تُغْنِي الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ عَنِ السُّولُ اللهِ عَلَيْ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِم مِنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللّهُ عَلَيْ وَالرَّفَتِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ » 227 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَمِقْدَارُهَا الْوَاحِبُ صَاعٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَالصَّاعُ يُعَادِلُ أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ، وَتُحْرَجُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَهْلِ الْبَلَدِ، وَوَقْتُ إِحْرَاجِهَا مِنْ طُلُوعِ يُعَادِلُ أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ، وَتُحْرَجُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَهْلِ الْبَلَدِ، وَوَقْتُ إِحْرَاجِهَا مِنْ طُلُوعِ فَحْرِ يَوْمِ الْعِيدِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَا تَصِحُ بَعْدَهَا، وَإِنْ عُجِّلَ إِحْرَاجُهَا قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمِ

<sup>-226</sup> أخرجه البخاري برقم: (1503) ومسلم برقم: (984) عن ابن عمر رضي الله عنهما. -227 أخرجه أبو داود برقم: (1609) وابن ماجه برقم: (1827)

أَوْ يَوْمَيْنِ فَوَاسِعٌ، وَمَصْرَفُهَا نَفْسُ مَصْرَفِ الزَّكَاةِ، غَيْرَ أَنَّ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ، وَاللهُ أَعْلَمُ

## الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

الْحَجُّ فَرِيضَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (97) « وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » آل عمران: (97) وَقَوْلِ الرَّسُولِ عَلَى : « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَقَوْلِ الرَّسُولِ عَلَى اللهُ، وَإِنّاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » 228 رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » 228 عَيْرَ أَنَّهُ وَهُو فَرْضٌ مَرَّةً فِي الْعُمْرِ، لِقَوْلِهِ عَلَى ذَلِكَ سَبِيلًا.

وَأَمَّا الْعُمْرَةُ فَهِيَ سُنَّةُ وَاجِبَةُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » البقرة: (196) وَمِنْ حِكْمَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ تَطْهِيرُ النَّفْسِ مِنْ آثَارِ الذُّنُوبِ لِتُصْبِحَ أَهْلًا لِكَرَامَةِ اللهِ وَمِنْ جَكْمَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ تَطْهِيرُ النَّفْسِ مِنْ آثَارِ الذُّنُوبِ لِتُصْبِحَ أَهْلًا لِكَرَامَةِ اللهِ تَعَالَى فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، وَلَهُ فَضَائِلُ جَلِيلَةٌ مِنْهَا: قَوْلُهُ عَلَيْكِ: « الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ » 230 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

<sup>228-</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام: ( 22 )

<sup>229-</sup> أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج: (2619) وأبو داود في كتاب المناسك، باب فرض الحج: (814) والترمذي في كتاب الحج، باب كم فرض الحج: (814) وابن ماجه في كتاب المناسك، باب فرض الحج: (2884)

<sup>-230</sup> أخرجه البخاري برقم: (1773) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وَيُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ الْإِسْلَامُ، وَالْعَقْلُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْاسْتِطَاعَةُ، وَهِيَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْآيَةِ.

# فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ الْحَجّ

1- الْإِحْرَامُ: وَهُوَ نِيَّةُ الدُّحُولِ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَيُحْرِمُ الْمُحْرِمُ مِنَ الْمِيقَاتِ اللَّهِ عَلَيْ لِأَهْلِ بَلَدِهِ أَوْ جِهَتِهِ، وَجَاءَ بَيَانُ الْمَوَاقِيتِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّذِي وُقِتَ عَلَيْ لِأَهْلِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ: اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: هُنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ: اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: هُنَ لَهُنَّ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ، وَقَالَ: هُنَّ لَهُنَّ الشَّامِ: اللهُ عَنْهُمَ قَالَ: هُنَ لَهُنَّ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ، وَقَالَ: هُنَّ لَهُنَّ اللهُ عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ وَلِمَنْ أَنْسَأَ حَتَى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ » 231

وَيَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ التَّجَرُّدُ مِنَ الْمَخِيطِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ لَمَّا سَأَلَهُ رَجُلُ: مَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: « لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْجِفَافَ، إِلَّا أَحَدُ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْبَرَانِسَ، وَلَا الْجِفَافَ، إِلَّا أَحَدُ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْبَرَانِسَ، وَلَا الْجِفَافَ، إِلَّا أَحَدُ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يَلْبَسْ مِنَ الثِيَابِ شَيْعًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ » 232

وَيُلَبِي الْمُحْرِمُ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الْإِحْرَامِ يَقُولُ: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ) لَكَ النَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ)

<sup>231-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة: (1524) ومسلم في كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة: (1181)

<sup>232-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب: (1542) ومسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: (1177)

وَيُمْتَحَبُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ، وَأَنْ يُحْرِمَ فِي رِدَاءٍ وَإِزَارٍ أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنِ، وَيُكْرِرَ التَّلْبِيَةَ، كَمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الدُّعَاءُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِي عَلَيْ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعَطِّي رَأْسَهُ بِأَيِّ عِطَاءٍ كَانَ، وَلَا يَحْلِقَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ كَمَا لَا يَقْلِمَ أَظْفَارَهُ، وَلَا يَمْسَّ يُعَطِّي رَأْسَهُ بِأَيِّ عِطَاءٍ كَانَ، وَلَا يَحْلِقَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ كَمَا لَا يَقْلِمَ أَظْفَارَهُ، وَلَا يَنْكِحَ وَلَا يُنكِحَ كَمَا الطِّيب، وَلَا يَلْبَسَ الْمَخِيطَ، وَلَا يَقْتُلَ الصَّيْدَ وَلَا يُنَقِرَهُ، وَلَا يَنْكِحَ وَلَا يُنكِحَ كَمَا لَا يَجبُ عَلَيْهِ الْجِينَابُ الْمَخِيطَ، وَلَا يَقْتُلَ الصَّيْدَ وَلَا يُنفِرَهُ، وَلَا يَنْكِحَ وَلَا يُنكِحَ كَمَا يَجبُ عَلَيْهِ الْجِينَابُ الْجِمَاعِ وَمُقَدَّمَاتِهِ، وَهَذِهِ هِي مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَامِ، وَمَنِ ارْتَكَبَ يَجبُ عَلَيْهِ الْجِينَابُ الْجِمَاعِ وَمُقَدَّمَاتِهِ، وَهَذِهِ هِي مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَامِ، وَمَن ارْتَكَبَ وَاجِبُ عَلَيْهِ الْجَيْنَابُ الْجَمْسِ الْأُولَى وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَهِي صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينِ مُدِّ، وَأَمَّا قَتْلُ الصَّيْدِ فَفِيهِ جَزَاؤُهُ بِمِثْلِهِ مِنَ النَّعَمِ، وَأَمَّا مُقَدَّمَاتُ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينِ مُدُّ، وَأَمَّا قَتْلُ الصَّيْدِ فَفِيهِ جَزَاؤُهُ بِمِثْلِهِ مِنَ النَّعَمِ، وَأَمَّا مُقَدَّمَاتُ الْجَمَاع فَإِنَّ عَلَى فَاعِلِهَا دَمًا، وَهُو ذَبْحُ الشَّاةِ.

- 2- الطَّوَافُ: وَهُوَ الدَّوْرَانُ حَوْلَ الْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَلَهُ شُرُوطٌ وَسُنَنُ وَآدَابٌ، وَلَيْسَ هُنَا مَحَلَّ ذِكْرِهَا خَشْيَةَ التَّطْوِيلِ، لِأَنَّ الْكِتَابَ لِلْمُبْتَدِئِينَ.
- 3- السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِنِيَّةِ التَّعَبُّدِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ » البقرة: (158)
- 4- الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « الْحَجُّ عَرَفَةُ » 233 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَهَذِهِ هِيَ أَرْكَانُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، فَإِنَّهُ أَرْكَانُ الْحُجِّ الْأَرْبَعَةِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِهَا، وَهِيَ نَفْسُ أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ إِلَّا الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ، فَإِنَّهُ لَرُكَانُ الْعُمْرَةِ إِلَّا الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَرْكَانِهَا، فَصَارَتْ أَرْكَانُهَا بِذَلِكَ ثَلَاثَةً: الْإِحْرَامُ، وَالطَّوَافُ، وَالسَّعْيُ.

<sup>233-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (1949) عن عبد الرحمن بن يعمر الديلمي رضي الله عنه.

## فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ:

مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ: الْحَجّ أَوِ الْعُمْرَةِ يَقُصُّ شَارِبَهُ، وَيَحْلِقُ عَانَتَهُ، وَيَنْتِفُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَلْبَسُ إِزَارًا وَرِدَاءً أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنِ وَيَلْبَسُ نَعْلَيْنِ، وَإِذَا وَصَلَ مِيقَاتَهُ صَلَّى فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً ثُمَّ نَوَى نُسُكَهُ قَائِلًا: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا) إِذَا أَرَادَ الْإِفْرَادَ، وَهُوَ عَمَلُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بِدُونِ الْعُمْرَةِ، أَوْ: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً) إِذَا أَرَادَ التَّمَتُّعَ، وَهُوَ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجّ ثُمَّ الْإِحْرَامُ بِالْحَجّ، أَوْ: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا وَعُمْرَةً) إِذَا أَرَادَ الْقِرَانَ، وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَعِنْدَ قُدُومِهِ مَكَّةَ يَطُوفُ مُتَوَضِّمًا سَاتِرَ الْعَوْرَةِ الطَّوَافَ الْقُدُومَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، يَرْمُلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولَى وَيَمْشِي فِيمَا بَقِيَ، ثُمَّ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ أَوْ يَسْتَلِمَهُ بِمِحْجَنِ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ، ثُمَّ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِي، وَالْحَائِضُ تَفْعَلُ مَنَاسِكَ الْحَجّ كُلُّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَيُسْتَحَبُّ الذِّكْرُ حَالَ الطَّوَافِ بِالْمَأْثُورِ، وَبَعْدَ فَرَاغِهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الرُّكْنِ فَيَسْتَلِمُهُ، ثم يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ دَاعِيًا بِالْمَأْثُورِ، ثُمَّ يَأْتِي الْحَاجُّ عَرَفَةَ صُبْحَ يَوْمِ عَرَفَةَ مُلَبِّيًّا مُكَبِّرًا، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِيهَا مَعَ الْإِمَامِ، وَيَسْمَعُ مِنْ خُطْبَةِ الْإِمَامِ، ثُمَّ يُفِيضُ مِنْ عَرَفَةَ وَيَأْتِي الْمُزْدَلِفَةَ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِهَا، ثُمَّ يُصَلِّي الْفَجْرَ وَيَأْتِي الْمَشْعَرَ فَيَذْكُرُ اللهَ عِنْدَهُ وَيَقِفُ بِهِ إِلَى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، ثُمَّ يَدْفَعُ حَتَّى يَأْتِي بَطْنَ مُحَسِّرٍ، ثُمَّ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى إِلَى الْجَمْرَةِ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، وَهِيَ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَلَا يَرْمِيهَا إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَّا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ أَوْ يُقَصِّرُهُ، فَيَحِلُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ طَافَ لِلْوَدَاعِ. يُقَصِّرُهُ، فَيَحِلُّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ طَافَ لِلْوَدَاعِ. وَأَمَّا الْعُمْرَةُ: فَإِنَّهُ يُحْرِمُ لَهَا مِنَ الْمِيقَاتِ، وَإِن كَانَ فِي مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ، ثُمَّ وَأَمَّا الْعُمْرَةُ: فَإِنَّهُ يُحْرِمُ لَهَا مِنَ الْمِيقَاتِ، وَإِن كَانَ فِي مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ، ثُمَّ يَطُوفُ، وَيَعْفِلُ أَوْ يُقَصِّرُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَهَذَا، وَالْكَلَامُ عَنِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَبْسُوطُ فِي أُمَّهَاتِ الْكُتُبِ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا التَّلْخِيصِ الْاقْتِصَارُ عَلَى ذِكْرِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تُنَاسِبُ الْمُبْتَدِئِينَ لَا الْبَسْطَ وَالْإِطْنَابَ وَالتَّوَسُّعَ، وَمَنْ أَرَادَ الْبَسْطَ فَلْيُطَالِعْ أُمَّهَاتِ الْكُتُبِ، لِأَنَّنَا إِذَا سَلَكْنَا مَسْلَكَ الْبَسْطِ وَالتَّوَسُّع يَحْرُجُ الْكِتَابُ عَنِ الْمَقْصُودِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

#### الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ

الْأُضْحِيَّةُ هِيَ الشَّاةُ تُذْبَحُ ضُحَى يَوْمِ الْعِيدِ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَهِيَ سُنَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأُضْحِيَّةُ هِيَ الشَّاةُ تُذْبَحُ ضُحَى يَوْمِ الْعِيدِ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ تَعَالَى: « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ » الكوثر: (2) أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ قَدَرُوا عَلَيْهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ » الكوثر: (2) وَمِنْ حِكْمَتِهَا التَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَإِحْيَاءُ سُنَّةِ إِمَامِ الْمُوجِّدِينَ إِبْرَاهِيمَ الْحَلِيلَ عَلَيْهِ وَمِنْ حِكْمَتِهَا التَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَإِحْيَاءُ سُنَّةِ إِمَامِ الْمُوجِّدِينَ إِبْرَاهِيمَ الْحَلِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالتَّوْسِعَةُ عَلَى الْعِيَالِ يَوْمَ الْعِيدِ، وَشُكْرُ اللهِ تَعَالَى عَلَى نِعَمِهِ الْجَزِيلَةِ.

أَحْكَامُهَا: وَلَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ مِنَ الضَّانِيَةَ، وَمِنَ الْجَذَعِ، وَهُو مَا أَوْفَى سَنَةً أَوْ قَارَبَهَا، وَمِنَ الْبَقَرِ مَا أَوْفَى سَنَتَيْنِ وَدَخَلَ الثَّانِيَةَ، وَمِنَ الْبَقَرِ مَا أَوْفَى سَنَتَيْنِ وَدَخَلَ فِي قَارَبَهَا، وَمِنَ الْإِبِلِ مَا أَوْفَى أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ وَدَخَلَ فِي الْخَامِسَةِ، كَمَا لَا يُجْزِئُ فِي النَّالِثَةِ، وَمِنَ الْإِبِلِ مَا أَوْفَى أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ وَدَخَلَ فِي الْخَامِسَةِ، كَمَا لَا يُجْزِئُ فِي النَّالِثَةِ، وَمِنَ الْإِبِلِ مَا أَوْفَى أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ وَدَخَلَ فِي الْخَامِسَةِ، كَمَا لَا يُجْزِئُ فِي النَّالِثَةِ، وَمِنَ الْإِبِلِ مَا أَوْفَى أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ وَدَخَلَ فِي الْخَامِسَةِ، كَمَا لَا يُحْزِئُ فِي الْأُضْحِيَةِ إِلَّا السَّلِيمَةُ مِنْ كُلِّ نَقْصٍ فِي خِلْقَتِهَا، فَلَا تُجْزِئُ الْعَوْرَاءُ، وَلَا الْعَرْجَاءُ، وَلَا الْعَرْجَاءُ، وَلَا الْعَرْجَاءُ، وَلَا الْعَرْجَاءُ، وَلَا الْعَجْفَاءُ (الْهَازِلُ الَّتِي لَا مُحْ

فِيهَا) وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْ : « أَرْبَعُ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ طَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى » 234 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقُتْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ: تُذْبَحُ الْأُضْحِيَّةُ صَبَاحَ يَوْمِ الْعِيدِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ، فَلَا تُجْزِئُ وَقُتْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ: " ثُذْبَحُ الْأُضْحِيَّةُ صَبَاحَ يَوْمِ الْعِيدِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ، فَلَا تُجْزِئُ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ الْبُحَارِيُّ. وَتُقْسَمُ الْأُضْحِيَّةُ ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ » 235 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَتُقْسَمُ الْأُضْحِيَّةُ ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ » 235 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَتُقْسَمُ الْأُضْحِيَّةُ ثَلَاثًا نَدُبًا، ثُلُثُ لِأَهْلِهِ، وَتُلُثُ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَيُهْدِي الْبَاقِي لِأَصْدِقَائِهِ.

وَأَمَّا الْعَقِيقَةُ: فَهِيَ الشَّاةُ تُذْبَحُ لِلْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِ وِلَادَتِهِ، وَهِيَ سُنَّةُ مُؤَكَّدَةُ لِلْقَادِرِ عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهَا، لَعُهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.

وَيُشْتَرَكُ فِيهَا مَا يُشْتَرَكُ فِي الْأُضْحِيَّةِ مِنَ السِّنِ وَالسَّلَامَةِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَقَّ الذَّكُرُ بِشَاتَيْنِ، وَيُسَمَّى يَوْمَ سَابِعِهِ، تُقْسَمَ كَمَا يُقْسَمُ الْأُضْحِيَّةُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَقَّ الذَّكُرُ بِشَاتَيْنِ، وَيُسَمَّى يَوْمَ سَابِعِهِ، وَأَنْ يُحْلَق رَأْسُهُ وَيُتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا، وَيَجِبُ أَنْ يُحْتَارَ لَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ أَحْسَنُهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

-234 أخرجه أبو داود برقم: (2802) عن البراء بن عازب رضي الله عنه.

235- أخرجه البخاري برقم: (5546) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

# الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْبُيُوعِ

الْبَيْعُ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ البقرة: (275) وَقَالَ ﷺ: ﴿ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ﴾ 236 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَمِنْ حِكْمَةِ الْبَيْعِ بُلُوغُ الْإِنْسَانِ حَاجَتَهُ مِمَّا فِي يَدِ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَرَجٍ وَلَا مَضَرَّةٍ، وَيَتَحَقَّقُ بِالْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَالْمَبِيع، وَصِيغَةِ الْعَقْدِ، وَالتَّرَاضِي.

### أَنْوَاعٌ مِنَ الْبُيُوعِ الْمَمْنُوعَةِ:

1- بَيْعُ السِّلْعَةِ قَبْلَ قَبْضِهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْكَ السُّتَرَيْتَ شَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبضهُ » 237 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.

2- بَيْعُ الْمُسْلِمِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ » 238 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

3- بَيْعُ النَّجِشِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنَاهُ عَنِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنَاهُ عَنِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنَاهُمَا النَّجِشِ » 239 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

236- أخرجه البخاري في نفس الكتاب، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ (2114) ومسلم في نفس الكتاب، باب الصدق في البيع والبيان: (1532) واللفظ له.

237- أخرجه أحمد برقم: (15351) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه.

238- أخرجه البخاري برقم: (2150) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

239- أخرجه مسلم برقم: (1516) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

4- بَيْعُ الْمُحَرَّمِ مِنْ نَجِسٍ وَحَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ، وَمَيْتَةٍ، وَصَنَمٍ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ: « إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْجَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ » 240 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. 5- بَيْعُ الْغَرَرِ، كَالسَّمْكِ فِي الْمَاءِ، أَوِ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، أَوْ الْجَنِينِ فِي الْبَطْنِ، أَوِ اللَّبَنِ فِي الْبَطْنِ، أَوِ اللَّبَنِ فِي الْمَاءِ، وَالْعَيْرِ فِي الْهَوَاءِ، أَوْ الْجَنِينِ فِي الْبَطْنِ، أَوِ اللَّبَنِ فِي الْمَاءِ، أَوْ السَّيْعَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ » 241 فِي الْجَدِيثِ: « أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ » 241

- 6- بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي، لِقَوْلِهِ ﷺ: « لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض » 242 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
- 7- الشِّرَاءُ مِنَ الرُّكْبَانِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « لَا تَلَقُوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُ ﴾ 243
- 8- الْبَيْعُ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَخِيرِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ » الجمعة: (9)

240- أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام: (2121) ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام: (1581)

243- أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما: (2148) ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية: (1515)

<sup>241-</sup> أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر: (3881)

<sup>242-</sup> أخرجه مسلم برقم: (1522) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

#### فَصْلٌ فِي الرِّبَا

الرِّبَا هُوَ الزِّيَادَةُ فِي أَشْيَاءَ مِنَ الْمَالِ مَخْصُوصَةٍ، وَهُوَ نَوْعَانِ: رِبَا فَضْلٍ، وَرِبَا نَسِيئَةٍ، وَهُوَ الرِّبَا هُوَ الزِّيَادَةُ فِي أَشْيَاءَ مِنَ الْمَالِ مَخْصُوصَةٍ، وَهُو الرِّبَا بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، كَبَيْعِ صَاعِ فَرِبَا الْفَضْلِ هُو بَيْعُ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، كَبَيْعِ صَاعِ أَرْزٍ بِصَاع وَنِصْفٍ مِنَ الْأُرْزِ مَثَلًا، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَأَمَّا رِبَا النَّسِيئَةِ فَهُوَ بَيْعُ الشَّيْءِ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا كَالذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ أَوْ قِنْطَارِ التَّمْرِ بِقِنْطَارِ الْقَمْحِ مَثَلًا إِلَى أَجَلِ.

وَكُلُّ مِنْ هَذَا حَرَامٌ لَا يَجُوزُ، وَقَدْ بَالَغَ الشَّرْعُ فِي الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ الرِّبَا حَيْثُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا » البقرة: (275) وَقَالَ ﷺ: « لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ » 244 أَخْرَجَهُ البَّرْمِذِيُّ.

# الْبَابُ الْحَادِي عَشَرَ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ

النِّكَاحُ عَقْدٌ يُحِلُّ لِكُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الْاسْتِمْتَاعَ بِصَاحِبِهِ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: « فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وَ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلًا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » النساء: (3) وَقَالَ عَلَيْ: « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصِرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ » 245 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَمَنْ حِكْمَتِهِ الْإِبْقَاءُ عَلَى النَّوْعِ الْإِنْسَانِي بِالتَّنَاسُلِ النَّاتِجِ عَنِ النِّكَاحِ، وَتَحْصِينُ كُلِّ مِنْهُمَا بِالْآخِرِ، وَتَحْصِينُ كُلِّ مِنْهُمَا بِالْآخِرِ، وَلَاسْتِمْتَاع كُلِ مِنْهُمَا بِالْآخِرِ، وَلَاسْتِمْتَاع كُلِ مِنْهُمَا بِالْآخِرِ،

<sup>244-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (1206) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

<sup>245-</sup> أخرجه البخاري في نفس الكتاب، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ (2114) ومسلم في نفس الكتاب، باب الصدق في البيع والبيان: (1532) واللفظ له.

وَتَعَاوُنُ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى تَرْبِيَةِ النَّسْلِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى حَيَاتِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ تَنْظِيمُ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ مِنْهُمَا عَلَى أَسَاسٍ مِنْ تَبَادُلِ الْحُقُوقِ وَالتَّعَاوُنِ الْمُثْمِرِ فِي دَائِرَةِ الْمَوَدَّةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عَلَى أَسَاسٍ مِنْ تَبَادُلِ الْحُقُوقِ وَالتَّعَاوُنِ الْمُثْمِرِ فِي دَائِرَةِ الْمَوَدَّةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْاَحْتِرَامِ وَالتَّقْدِيرِ.

وَلَا يَصِحُ النِّكَاحُ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَهُوَ أَبُو الزَّوْجَةِ أَوِ الْوَصِيُّ أَوِ الْأَقْرَبُ، وَشَاهِدَيْنِ، لِقَوْلِهِ وَلَا يَصِحُ النِّكَاحُ إِلَّا بِوَلِيِّ وَهُو أَبُو الزَّوْجَةِ أَوْ الْأَقْرَبُ، وَشَاهِدَي عَدْلٍ » 246 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُ بِدُونِ الْمَهْرِ أَيِ الصَّدَاقِ، وَهُوَ مَا يُعْطِيهِ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا لِحِلِيَّةِ الْاسْتِمْتَاعِ بِهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَآثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً » النساء: (4) وَيُسَنُّ الْحُطْبَةُ عِنْدَ طَلَبِ الزَّوَاجِ، وَالْوَلِيمَةُ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ، وَإِذَا دَحَلَ عَلَى زَوْجَتِهِ وَيُسَنُّ الْحُطْبَةُ عِنْدَ طَلَبِ الزَّوَاجِ، وَالْوَلِيمَةُ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ، وَإِذَا دَحَلَ عَلَى زَوْجَتِهِ وَيُسَنُّ الْحُطْبَةُ عِنْدَ طَلَبِ الزَّوَاجِ، وَالْوَلِيمَةُ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ، وَإِذَا دَحَلَ عَلَى زَوْجَتِهِ وَيُسَنُّ الْحُطْبَةُ عِنْدَ طَلَبِ الزَّوَاجِ، وَالْوَلِيمَةُ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ، وَإِذَا دَحَلَ عَلَى زَوْجَتِهِ أَعْدَ بِنَاصِيَتِهَا وَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَحَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِنَاصِيَتِهَا وَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَحَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِنَاصِيَتِهَا وَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَحَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ)

وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْإِنْفَاقُ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَكِسْوَتُهَا وَالسُّكْنَى بِالْمَعْرُوفِ، لِقَوْلِهِ عَلَى الزَّوْجِ: « أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا لَمَعْمُو إِلَّا فِي الْبَيْتِ » 24<sup>7</sup> أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ. اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقْبَحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ » 24<sup>7</sup> أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ. كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مُعَاشَرَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَالْقَسْمُ لَهَا بِالْعَدْلِ إِنْ كَانَ لَهُ نِسَاءٌ غَيْرُهَا، وَثَلَاثًا إِنْ كَانَ لَهُ نِسَاءٌ غَيْرُهَا، وَأَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا يَوْمَ تَزَوُّجِهِ بِهَا سَبْعًا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا، وَثَلَاثًا إِنْ كَانَتْ ثَيِبًا، لِقَوْلِهِ وَأَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا يَوْمَ تَزَوُّجِهِ بِهَا سَبْعًا إِنْ كَانَتْ بِكُرًا، وَثَلَاثًا إِنْ كَانَتْ ثَيِبًا، لِقَوْلِهِ عَلَى فَعَامُ لَهُ اللَّارَقُطْنِيُّ. « لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ، وَلِلثَيِّبِ ثَلَاثَةً ثُمَّ يَعُودُ إِلَى نِسَائِهِ » 248 أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

<sup>246-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (2085) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وهو ضعيف.

<sup>247-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (2142) عن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه.

<sup>248-</sup> أخرجه الدارقطني برقم: (3730) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

وَيَجِبُ عَلَيْهَا طَاعَتُهُ فِي الْمَعْرُوفِ، وَلَا تَهْجُرْهُ فِي الْفِرَاشِ، وَلَا تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَلَا تُهْجُرْهُ فِي الْفِرَاشِ، وَلَا تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، وَنِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، وَالْمُحْرِمِ، وَالنِّكَاحُ فِي الْعِدَّةِ، وَنِكَاحُ الشِّغَارِ، وَالْقَوَاعِدُ الشَّرْعِيَّةُ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى ذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ أُمَّهُ وَلَا جَدَّتَهُ مُطْلَقًا، وَلَا بِنْتَهُ وَبِنْتَهَا وَبِنْتَ الْأَخِ مُطْلَقًا، وَالْأَخْتَ مُطْلَقًا، وَبَنْتِهَا مُطْلَقًا، وَالْعَمَّةَ مُطْلَقًا، وَالْجَالَةَ مُطْلَقًا، وَالْأَخْتَ مُطْلَقًا، وَالْأَخْتَ مُطْلَقًا، وَالْأَخْتَ مُطْلَقًا، وَهَوُّلَاءِ تُسَمَّى الْمُحَرَّمَاتِ بِالنَّسَبِ، وَيَحْرِمْنَ عَلَى الرَّجُلِ تَحْرِيمًا وَبِنْتَ ابْنِهِ مُطْلَقًا، وَهَوُّلَاءِ تُسَمَّى الْمُحَرَّمَاتِ بِالنَّسَبِ، وَيَحْرِمْنَ عَلَى الرَّجُلِ تَحْرِيمًا أَبَدِيًّا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَالْخُواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَالْخُواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَوَلَا لَكُمْ وَكَلَاكَ يَحْرُمْنَ بِالرَّضَاعِ جَمِيعُ مَنْ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ » النساء: (23) وَكَذَلِكَ يَحْرُمْنَ بِالرَّضَاعِ جَمِيعُ مَنْ يَحْرُمْنَ بِالرَّضَاعِ جَمِيعُ مَنْ يَحْرُمْنَ بِالنَّسَبِ، وَهُنَّ الْأُخْتِ » النساء: (23) وَكَذَلِكَ يَحْرُمْنَ بِالرَّضَاعِ جَمِيعُ مَنْ يَحْرُمْنَ بِالنَّسَبِ، وَهُنَّ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالْبَنَاتُ، وَالْأَخْواتُ، وَالْعَمَّاتُ، وَالْعَمَّاتُ، وَالْخَالَاتُ، وَالْنَسَبِ، وَهُنَّ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْقَ : « يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ وَلَا يَالْتَعْمَاتُ الْأُخْتِ مِنَ النَّسَائِقُ . وَالرَّضَاعَة الْمُحَرِّمُ مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ، وَلَا لَنَسَائِقُ أَنْ السَّوْنِ عَلَى جَوْفِ الرَّضِعِ مِمَّا يُعْتَبَرُ إِرْضَاعًا.

وَكَذَلِكَ تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمُصَاهَرَةِ زَوْجَةُ الْأَبِ، وَزَوْجَةُ الْجَدِّ وَإِنْ عَلَتْ، وَأُمُّ الزَّوْجَةِ وَإِنْ عَلَتْ، وَأُمُّ الزَّوْجَةِ الْأَبِ بِنْتِ الزَّوْجَةِ أَوْ بِنْتُ ابْنِهَا، وَكَذَلِكَ بِنْتُ بِنْتِ الزَّوْجَةِ أَوْ بِنْتُ ابْنِهَا، وَكَذَلِكَ بِنْتُ بِنْتِ الزَّوْجَةِ أَوْ بِنْتُ ابْنِهَا، وَوَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِسَاءِ » النساء: وَزَوْجَةُ الْابْنِ أَوِ ابْنِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِسَاءِ » النساء: (23) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّذِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّذِي

<sup>249-</sup> أخرجه النسائي برقم: (3307) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ » النساء: (23)

#### فَصْلٌ فِي الطَّلَاقِ

الطَّلَاقُ: هُوَ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوَاجِ بِلَفْظِ صَرِيحٍ، كَ (أَنْتِ طَالِقٌ) أَوْ (طَلَّقْتُكِ) أَوْ كِنَايَةٍ مَعَ نِيَّةٍ، كَ (اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ) وَهُوَ مُبَاحٌ لِرَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لَا يُرْفَعُ إِلَّا مِعْ نِيَّةٍ، كَ (اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ) وَهُوَ مُبَاحٌ لِرَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لَا يُرْفَعُ إِلَّا بِمَعْرُوفٍ عَنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لَا يُرْفَعُ اللَّهِ بِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ » البقرة: (229)

وَلا يَتَحَقَّقُ إِلّا مِنَ الزَّوْجِ الْمُكَلَّفِ، وَبِاللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَى الطَّلَاقِ صَرِيحًا كَانَ أَوْ كِنَايَةً مَعَ النِّيَّةِ، وَهُو ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: طَلَاقٌ سِنِيٌّ، وَطَلَاقٌ بِدْعِيٌّ، وَطَلَاقٌ بَائِنٌ، فَالطَّلاقُ السِنِيُّ هُو أَنْ يُطلِّق الْمَرْءُ الْمَرْأَة فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطلِّق رَوْجَتَهُ السِّنِيُّ هُو أَنْ يُطلِّق الْمَرْءُ الْمَرْأَة فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطلِّق وَوَجَتَهُ الْنَتَظَرَ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ثُمَّ يُطلِقُهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً بِدُونِ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا الطَّلاقُ الْبِدْعِيُّ فَهُو أَنْ يُطلِّقها وَهِي حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءٌ أَوْ فِي طُهْرٍ قَدْ مَسَّهَا فِيهِ، أَوْ يُطلِّقها الْمِيكُةُ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي الْحَالِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا طلَّقَهَا فِيهِ عَيْرٍ طُهْرٍ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي الْحَالِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا طلَّقَهَا فِيهِ عَيْرٍ طُهْرٍ عَلَيْ وَكُمْ الْمُؤَلِّقَةَ الْمُسَكَهَا، وَأَمَّا الطَّلَاقُ الْبَائِنُ وَيَكِمَةً وَاحِدَةٍ أَوْ فِي الْحَالِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا طلَّقَهَا عَلَيْ وَعَمْ طَلَاقًا وَهُ وَالْمَا عَلَاقَةً وَيُو وَعَلَيْقَهَا عَلَى مَالٍ تَدْفَعُهُ مُحَالَعَةً، وهُو وَيُونُ شَاءً أَمْ يُطلِق الرَّجُولُ الْمَرَأَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَبُلُ انْقِضَاءِ وَمَعْ حَمْلِهَا، وَإِذَا طلَّقَ الرَّجُولُ الْمَرَأَتَةُ أَشْهُرٍ، وَاللَّهُ تَعَلَى ثَنَالَى أَعْلَمُ وَعَشْرَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

### الْبَابُ الثَّايِي عَشَرَ فِي الْمَوَارِيثِ

التَّوَارُثُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَاجِبٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: « لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ أَوْ كَثُرَ تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَلَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ أَوْ كَثُرَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ أَوْ كَثُر نَصِيبًا مَفْرُوضًا » النساء: (7) وَقَالَ عَلَيْ : « أَلْجِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكُو » 250 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

أَسْبَابُ الْإِرْثِ: وَلَا يَثْبُتُ لِأَحَدِ إِرْثُ مِنْ آحَرِ إِلَّا بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابٍ ثَلَاثَةٍ، وَهِي: النَّسَبُ: أَيِ الْقَرَابَةَ، وَإِذَا مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ ابْنُهُ، وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ. وَالنِّكَاحُ: وَإِذَا مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ ابْنُهُ، وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ. وَالنِّكَاحُ: وَإِذَا مَاتَ الْأَوْرَ وَيَقُا عَبْدًا فَيَكُونَ لَهُ بِذَلِكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَرِثَهُ الْآحَرُ. وَالْوَلَاءُ: وَهُو أَنْ يُعْتِقَ الْمَرْءُ رَقِيقًا عَبْدًا فَيكُونَ لَهُ بِذَلِكَ وَلَا وُكُهُ مَنْ عَتَقَهُ، لِقَوْلِهِ عَيْكِ : «الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلَاهُ مَنْ عَتَقَهُ، لِقَوْلِهِ عَيْكِ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ مَنْ عَتَقَهُ، لِقَوْلِهِ عَيْكِ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ مَنْ عَتَقَهُ، لِقَوْلِهِ عَيْكِ : «الْوَلَاءُ لِمَنْ الْمُحْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَلَا يَرِثُ الْقَرِيبُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ قَرِيبَهُ الْمُسْلِمَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ : « لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ » 252 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.

وَكَذَلِكَ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مَنْ قَتَلَهُ عُقُوبَةً لَهُ عَلَى جِنَايَتِهِ، كَمَا لَا يَرِثُ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ، لِأَنَّهُ مَالٌ مَوْرُوثُ.

<sup>250-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6737) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

<sup>251-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6752) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

<sup>252-</sup> أخرجه أحمد برقم: (21820) عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

#### الْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ:

الْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ:

الْأَبُ، وَالْجَدُّ، وَإِنْ عَلَا، وَالْابْنُ وَابْنُ الْابْنِ وَإِنْ نَزَلَ، وَالْإِخْوَةُ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا، وَالْإِخْوَةُ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا، وَالْآوْجُ، وَالْمُعْتِقُ، وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ.

وَأُمَّا الْإِنَاثُ، فَهُنَّ:

الْأُمُّ وَالْجَدَّةُ وَإِنْ عَلَتْ، وَبِنْتُ الصُّلْبِ، وَبِنْتُ الْابْنِ وَإِنْ نَزَلَتْ، وَالْأُخْتُ مُطْلَقًا، وَالزَّوْجَةُ، وَالْمُعْتِقَةُ.

وَلَا تَرِثُ الْعَمَّةُ وَلَا الْخَالَةُ، وَلَا بِنْتُ الْبِنْتِ وَلَا وَلَدُهَا، وَلَا بِنْتُ الْأَخِ وَلَا بِنْتُ الْعَمِّ مُطْلَقًا.

### الْفُرُوضُ الْمُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَهِيَ سِتَّةُ:

- 1- النِّصْفُ: وَهُوَ الشَّطْرُ (1. 2) يَرِثُهُ خَمْسَةُ أَفْرَادٍ، وَهُمْ: الزَّوْجُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ وَلَدٍ، وَالْبِنْتُ إِنِ انْفَرَدَتْ، وَبِنْتُ الْابْنِ إِنِ انْفَرَدَتْ، وَالْأُخْتُ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا مُؤخّتُ لِأَبِ إِنِ انْفَرَدَتْ، وَالْأُخْتُ لِأَبِ إِنِ انْفَرَدَتْ. الشَّقِيقَةُ إِنِ انْفَرَدَتْ، وَالْأُخْتُ لِأَبِ إِنِ انْفَرَدَتْ.
- 2- الرُّبْعُ: وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ: (1 ـ 4) وَيَرِثُهُ نَفَرَانِ فَقَطْ، وَهُمَا: الزَّوْجُ بِوُجُودِ الْوَلَدِ، وَالزَّوْجَةُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ.
- 3- الثُّمُنُ: وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ تَمَانِيَةِ أَجْزَاءٍ: (1 . 8) وَيَرِثُهُ نَفَرٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الزَّوْجَةُ أَوْ رَوْجَاتٌ بِوُجُودِ الْوَلَدِ.

4- الثُّلُثَانِ: وَهُوَ اثْنَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَجْزَاءٍ: (2. 3) وَيَرِثُهُ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ، وَهُمْ: الْبِنْتَانِ فَأَكْثَرَ عِنْدَ انْفِرَادِهِمَا عَنِ الْابْنِ، أَيْ: أَخِيهِمَا، وَبِنْتَانِ لِلْابْنِ فَأَكْثَرَ إِنِ انْفَرَدَتَا عَنْ فَأَكْثَرَ عِنْدَ انْفِرَادِهِمَا عَنِ الْابْنِ الَّابْنِ الَّابْنِ الَّذِي هُوَ أَخُوهُمَا، وَالشَّقِيقَتَانِ فَأَكْثَرَ إِنِ انْفَرَدَتَا عَنِ وَلَدِ الصُّلْبِ، وَعَنِ ابْنِ الْابْنِ الَّذِي هُو أَخُوهُمَا، وَالشَّقِيقِ، وَالْأُخْتَانِ لِأَبِ فَأَكْثَرَ إِنِ انْفَرَدَتَا عَنِ الْأَبِ وَوَلَدِ الصُّلْبِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَعَنِ الشَّقِيقِ، وَالْأُخْتَانِ لِأَبِ فَأَكْثَرَ إِنِ انْفَرَدَتَا عَنَ عَمَنْ ذُكِرَ فِي الشَّقِيقَةَيْنِ وَعَنِ الْأَخِ لِأَبِ.

5- الثُّلُثُ: وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ (1. 3) وَيَرِثُهُ ثَلَاثَةُ أَنْفَارٍ، وَهُمْ: الْأُمُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُيِّتِ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا جَمْعٌ مِنَ الْإِخْوَةِ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ إِنْ تَعَدَّدُوا، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ وَلَا وَلَدُ وَلَا مَلَا عَلَا أَنْ كَانَ مَعَ إِخْوَةٍ.

 $\frac{6}{-}$  السُّدُس، وَهُو وَاحِدْ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءٍ (1.6) وَيَرِثُهُ سَبْعَةُ أَنْفَارٍ، وَهُمْ: الْأُمُّ بِوُجُودِ الْأُمِّ، وَالْأَبُ مُطْلَقًا، وَالْجَدُّ عِنْدَ فَقْدِ الْوَلَدِ أَوْ جَمْعٍ مِنَ الْإِجْوَةِ، وَالْجَدَّةُ بِعَدْمِ وُجُودِ الْأُمِّ، وَالْأَبُ مُطْلَقًا، وَالْجَدُّ عِنْدَ فَقْدِ الْأَبِ، وَالْأَخُ مِنَ الْأُمِّ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ أَبُ وَلَا جَدُّ وَلَا وَلَدُ وَلَا وَلَدُ وَلَا وَلَدُ وَلَا مَنْ فَوَدَ عَنْ أَحٍ أَوْ أُخْتٍ لِأُمِّ، وَبِنْتُ الْابْنِ مَعَ بِنْتٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ مَعَهَا وَلَدُ وَلَا ابْنُ عَمِّهَا، وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ إِذَا كَانَتْ مَعَ شَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ مَعَهَا أَخُوهَا وَلَا ابْنُ عَمِّهَا، وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ إِذَا كَانَتْ مَعَ شَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ مَعَهَا أَخُ

تلخيص 110

### الْبَابُ الثَّالِثُ عَشَرَ فِي الْجِهَادِ

الْجِهَادُ هُنَا قِتَالُ الْكُفَّارِ لِإِعْلَاءِ كَلِةِ الْإِخْلَاصِ، وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، غَيْرَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْجِهَادُ هُنَا قِتَالُ الْكُفَّارِ لِإِعْلَاءِ كَلِةِ الْإِخْلَاصِ، وَهُو فَرْضُ كِفَايَةٍ، غَيْرَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَيَّنَهُ الْإِمَامُ فَيُصْبِحُ فَرْضَ عَيْنٍ فِي حَقِّهِ، لِقَوْلِهِ عَيَّنِهُ الْإِمَامُ فَيُصْبِحُ فَرْضَ عَيْنٍ فِي حَقِّهِ، لِقَوْلِهِ عَيَّنَهُ الْإِمَامُ فَيُصْبِحُ فَرْضَ عَيْنٍ فِي حَقِّهِ، لِقَوْلِهِ عَيَّنِهُ الْمُخَارِيُّ. فَانْفِرُوا » 253 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَالْجِهَادُ أَنْوَاعٌ: جِهَادُ الْكُفَّارِ وَالْمُحَارِبِينَ، بِالْيَدِ وَالْمَالِ وَاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ، وَجِهَادُ الشَّيْطَانِ بِدَفْعِ مَا يَأْتِي بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ، الْفُسَاقِ، بِالْيَدِ وَاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ، وَجِهَادُ الشَّيْطَانِ بِدَفْعِ مَا يَأْتِي بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ، وَبِعَادُ الثَّيْطَانِ بِدَفْعِ مَا يَأْتِي بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ، وَجِهَادُ الثَّنْ اللَّيْنِ وَتَعْمَلَ بِهَا، وَبِحَرْفِهَا عَنْ هَوَاهَا، وَجِهَادُ النَّفْسِ بِحَمْلِهَا عَنْ هَوَاهَا، وَمِحَرْفِهَا عَنْ هَوَاهَا، وَهُو مِنْ أَعْظَمِ أَنْوَاعِ الْجِهَادِ.

وَمِنْ حِكْمَةِ الْجِهَادِ بِأَنْوَاعِهِ: أَنْ يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ مَعَ مَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ دَفْعِ الْعُدُوانِ وَمِنْ حِكْمَةِ الْجَهَادِ بِأَنْوَاعِهِ: أَنْ يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ مَعَ مَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ دَفْعِ الْعُدُوانِ وَالشَّرِ وَحِفْظِ الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ، قَالَ تَعَالَى: « وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الشَّرِ وَحِفْظِ الْأَنْفُالِ: (39) الدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ » الأنفال: (39)

وَلِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى فَضَائِلُ عَظِيمَةُ، مِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُحْجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ إِنْ تَوَقَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ » 254 أَخْرَجَهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ تَوَقَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ » 254 أَخْرَجَهُ اللهُ كَارِيُّ.

<sup>253-</sup> أخرجه البخاري برقم: (2783) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.

<sup>254-</sup> أخرجه البخاري برقم: (2776) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وَيَجِبُ الْإِعْدَادُ لِلْجِهَادِ، كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُجَاهِدِ أَنْ تَكُونَ نِيَّتُهُ صَالِحَةً بِأَنْ يَكُونَ الْعُرَضُ مِنْهُ إِعْلَاءَ كَلِمَةِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنْ يَكُونَ تَحْتَ رِعَايَةٍ إِمَامٍ مُسْلِمٍ، وَلَا يَجُوزُ الْعَرْفِ مِنْهُ إِعْلَاءَ كَلِمَةِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنْ يَكُونَ تَحْتَ رِعَايَةٍ إِمَامٍ مُسْلِمٍ، وَلَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ الْخَرْبِيَّةِ، كَمَا لَا تَجُوزُ السَّرِقَةُ مِنَ الْغَنَائِمِ وَالْغَدْرِ لِمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَالِحُوا مَعَ أَعْدَائِهِمْ إِنْ رَأُوا فِي ذَلِكَ بِمَنْ أَجَارَهُ الْمُسْلِمِ، وَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَالِحُوا مَعَ أَعْدَائِهِمْ إِنْ رَأُوا فِي ذَلِكَ جَيْرًا، وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ النِسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا، وَتُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ حَمْسَةً فَيَأْخُذُ كَيْرًا، وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ النِسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا، وَتُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ حَمْسَةً فَيَأْخُذُ لَا مُسْلِمِينَ وَيُقَسِمُ الْغَنِيمَةُ الْأَرْبَعَةَ الْأَحْمَاسَ الْبَاقِيةَ الْإِمَامُ الْجَيْشِ. وَالْفَيْءَ الْمُسْلِمِينَ وَيُقَسِمُ الْأَرْبَعَةَ الْأَحْمَاسَ الْبَاقِيةَ عَلَى أَفْرَادِ الْجَيْشِ. وَالْفَيْءَ مُولَ مَا حَصَلَهُ الْمُسْلِمِينَ وَيُقَسِمُ الْعَلَقِ لِلْمُسْلِمِينَ وَلُقَامِةً وَالْعَامَةِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَاللهُ أَعْمُ الْمُسْلِمِينَ، وَاللهُ أَعْلَمُ الْمُعْلِمِينَ وَلُومَ وَهَرَبُوا، وَالْإِمَامُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَةِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَاللهُ أَعْلَمُ وَاللهُ أَعْلَمُ الْمُسْلِمِينَ، وَاللهُ أَعْلَمُ والْ وَهَرَبُوا، وَالْإِمَامُ مَا عُمَالَ فِيهِ بِالْمَصْلَحَةِ الْخَاصَةِ وَالْعَامَةِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَاللهُ أَعْمَامِينَ، وَاللهُ أَعْلَمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ، وَاللهُ أَلْمُ اللهُ الْمُسْلِمِينَ الْمُ اللهُ الْمُعْلِمِينَ الْمُتَقْسَمُ الْعَلَيْمَ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُسْلِمِينَ الْعُلُولُ وَاللّهُ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْعُلُولُ وَاللّهُ الْمُعْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمِينَ الْعَلَامُ الْمُعْلِمِينَ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْمُعْلِمِينَ الْعُلْمِ اللهُ الْمُعْلِمِينَ الْعُنْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ

#### فَصْلٌ فِي السِّبَاقِ وَالرِّيَاضَاتِ الْبَدَنِيَّةِ

إِنَّ الْغَرَضَ مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الرِّيَاضَاتِ الْاسْتِعَانَةُ بِهَا عَلَى إِحْقَاقِ الْحَقِّ وَنُصْرَةِ دِينِ اللهِ وَالدِّفَاعِ عَنْهُ وَاكْتِسَابِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ الْغَرَضُ مِنْهَا اللهِ وَالدِّفَاعِ عَنْهُ وَاكْتِسَابِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْجَهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَلَا مَا يَسْتَتْبَعُ ذَلِكَ مِنَ الْحُصُولَ عَلَى الْمَالِ وَجَمْعَهُ، وَلَا الشُّهْرَةَ وَحُبَّ الظُّهُورِ، وَلَا مَا يَسْتَتْبَعُ ذَلِكَ مِنَ الْعُلُقِ فِي الْأَرْضِ وَالْفَسَادِ فِيهَا كَمَا هِي أَكْثَرُ حَالِ الْمُرْتَاضِينَ الْيَوْمَ، وَمَنْ فَهِمَهَا عَلَى الْعُلُو فِي الْأَرْضِ وَالْفَسَادِ فِيهَا كَمَا هِي أَكْثَرُ حَالِ الْمُرْتَاضِينَ الْيَوْمَ، وَمَنْ فَهِمَهَا عَلَى غَيْرِ هَذَا النَّحْوِ فَقَدْ أَخْرَجَهَا عَنْ قَصْدِهَا الْحَسَنِ إِلَى قَصْدٍ سَيِّي مِنَ اللَّهُو الْبَاطِلِ عَيْرٍ هَذَا النَّحْوِ فَقَدْ أَخْرَجَهَا عَنْ قَصْدِهَا الْحَسَنِ إِلَى قَصْدٍ سَيِّي مِنَ اللَّهُو الْبَاطِلِ عَيْرٍ هَذَا النَّحْوِ فَقَدْ أَخْرَجَهَا عَنْ قَصْدِهَا الْحَسَنِ إِلَى قَصْدٍ سَيِّي مِنَ اللَّهُو الْبَاطِلِ وَالْقِمَارِ الْحَرَامِ، وَالْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الرِّيَاضَةِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنَ اللّهُ مِنَ الْمُؤْمِنُ الْقُومِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْقُومِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الطَّعَيْقِ » الأَنفال: (60) وَقَوْلُهُ عَلَيْكَ : « الْمُؤْمِنُ الْقُومِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الطَاقِي عِيفِ » كَانُ الْمُؤْمِنَ الْقُومِي خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ السَامِ الْمُؤْمِنِ اللهُ عَلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللهِ عَلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ اللهِ عَلَى اللهِ الْمُؤْمِنِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ اللّهِ اللهِ الْمُؤْمِنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ ال

<sup>255-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2664) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وَتَجُوزُ الْمُرَاهَنَةُ وَأَخْذُ الْجَائِزَةِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي سِبَاقِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ، وَفِي الرِّمَايَةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ اللهُ سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ » 256 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَيَلْحَقُ بِهَا مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنَ الْبُنْدِقِيَةِ وَالدَّبَّابَاتِ وَالطَّائِرَاتِ وَالسُّفُنِ الْحَرْبِيَّةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْبُنْدِقِيَةِ وَالدَّبَّابَاتِ وَالطَّائِرَاتِ وَالسُّفُنِ الْحَرْبِيَّةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْبُنْدِقِيَةِ وَالدَّبَّابَاتِ وَالطَّائِرَاتِ وَالسُّفُنِ الْحَرْبِيَّةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْبُنْدِقِيَةِ وَالدَّبَابَ وَالطَّائِرَاتِ وَالسُّفُونِ الْحَرْبِيَّةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْبُنْدِقِيَةِ وَالدَّبَابَ وَالطَّائِرَاتِ وَالسُّفُونِ الْحَرْبِيَّةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْبُنْدِقِيَةِ وَالدَّبَابِ وَالطَّائِرَاتِ وَالسُّفُونِ الْحَرْبِيَّةِ وَلَا لَا إِلَا لَا اللْعَالِيَةِ الْمَعْلَى الْعَلَى الْمُ اللْهَالِيَ فَيْ الْمُعَامِلِيَةِ الْمُعَامِلِيَةِ الْمَعْلَاقِ وَالْوَلَاقِ الْمَعْلَى الْمُعْلَقِهُ مَا الْمَالِيَةِ الْمُعْلِقِيْدِ وَاللَّالِيَاتِ وَالْطَالِولَ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقِيْقِ وَالْمَالِقُولُ الْمُعْلِقِيْدِ وَاللَّالِيَاتِ وَالْمُعَالِقِيْ وَالْمُعُلِقِيْقِ وَالْمَالِقِيْنِ وَالْمَالُولُولِهِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقِيْلِ وَالْمَالِقِيْنِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقِيْنَ وَالْمُؤْلِقِيْنِ وَالْمَالِقُولِ وَالْمَالِقُولِهِ وَالْمِلْمِيْنِ وَالْمِلْمِيْنِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمِلْمِيْنِ وَالْمَالِقِيْنَ وَالْمُولِقِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمَالِمُ الْمَالِقُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِ الْمَالِ

وَالْمُرَادُ يِرْ السَّبَقِ) بِفَتْحِ السِّينِ وَالْبَاءِ مَا يُوضَعُ رَهْنَا وَيَأْخُدُهُ الْفَائِرُ فِي سِبَاقٍ أَوْ رِمَايَةٍ، وَالْمُولُو فِي وَضْعِ الرَّهْنِ فِي دَلِكَ أَنْ تَضَعَهُ الْحُكُومَةُ أَوْ جَمْعِيَّةٌ حَيْرِيَّةٌ أَوْ بَعْضُ أَفْرَادِ الْمُحْسِنِينَ، وَذَلِكَ لِيَحْلُو مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ وَيَتَمَحَّضَ لِلتَّشْجِيعِ الْحَالِصِ الَّذِي لَا يُرَادُ الْمُحْسِنِينَ، وَذَلِكَ لِيحْدَادِ لِلْجِهَادِ، وَمَعَ هَذَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ الرَّهْنُ أَحَدُ الْمُتَسَابِقَيْنِ، وَأَمَّا مَا عَدَا هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْمَدْكُورَةَ مِنَ الرِّيَاضَاتِ الْمُبَاحَةِ كَالْمُصَارَعَةِ وَالسِّبَاحَةِ وَالْسِبَاحَةِ وَالْسِبَاحَةِ عَلَى الْأَقْدَامِ أَوِ الدَّرَاجَاتِ أَوِ السَّيَّارَاتِ لَا يَجُوزُ فِيهَا وَصْعُ الرَّهْنِ وَلَا أَخْذُهُ وَالْمُبَرَعِي عَلَى الْأَقْدَامِ أَوِ الدَّلِلِ جَوَازَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمُدْكُورَةِ: (الْحُفْثُ) بِمَعْنَى الْمُعْرِي عَلَى الصَّحِيحِ، لِحَصْرِ الدَّلِيلِ جَوَازَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمَدْكُورَةِ فِي الرَّمْنِ وَلَا أَخْدُهُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمَدْكُورَةِ فِي الْمَعْنِ الرَّمْنِ وَلَا أَوْلِ السِّبَعَةُ وَالْمُسَابَقَةُ فِي الْعَهِ وَالسِّطَرُنْحِ، وَمَا مَاثَلُهُمَا مِنْ أَنْواعِ الرِّيَاضَاتِ فَلَا أَثَرَ لَهَا فِيهِ. الثَّلَاثَةَ ذَاتُ أَثُو الْمُسَابَقَةُ فِي لَعِبِ النَّرْدِ وَالشِّطْرُنْحِ، وَمَا مَاثَلُهُمَا مِنْ أَنْواعِ الرِّيَاضَاتِ فَلَا أَثَرَ لَهَا فِيهِ. الثَّلَاثَةُ ذَاتُ أَثُورُ الْمُعَارَةُ وَالْمُسَابَقَةُ فِي لَعِبِ النَّرْدِ وَالشِّطْرُنْحِ، وَمَا مَاثَلُهُمَا مِنْ أَلْعَابِ الْيُومِ، وَالْمَعْمَاتِونَ الْمَعْرَةِ وَلَامِعَلَى الْمَعْرَةِ وَلَامَتُونَ الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرَادِ وَالْمُولِقَ الْمُنَاقِ الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُولِقَ الْمُنَافِ وَالْمُولِ أَنْ يُعْوَى بِهَا الْعَوْلُوعُ عَلَى الْمُعْرِقِ الْمُنَافَ الْفَلَوقُ الْمُنْوَى وَالْمُولِ أَلْكُومِ لَهُ الْمُعْلَوقُ الْمُنْونَ الْمُؤْلِقُ الْمُنَافَ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُنَافَ الْمُلْكُونَ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْفَاطُ عَلَى الْمُلْواتُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ

<sup>256-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (2574) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

تَخْلُوَ مِنَ الرَّفَثِ وَقَوْلِ الزُّورِ وَالْبَاطِلِ مِنْ سَبٍّ وَشَتْمٍ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِمَّا يُوَلَّدُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

## الْبَابُ الرَّابِعُ عَشَرَ فِي الذَّكَاةِ وَالصَّيْدِ وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

الذَّكَاةُ ذَبْحُ مَا يُذْبَحُ مِنَ الْحَيْوَانِ الْمُبَاحِ الْأَكْلِ كَالشَّاةِ وَالْبَقَرِ، وَنَحْرُ مَا يُنْحَرُ مِنْهُ كَالْإِبِلِ، وَعِنْدَ الذَّبْحِ يُضْجَعُ الْمَذْبُوحُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بَعْدَ إِعْدَادِ كَالْإِبِلِ، وَعِنْدَ الذَّبْحِ الْمَاثَةُ بِعُدَ إِعْدَادِ اللّهِ اللّهِ وَاللهُ أَكْبَرُ) ثُمَّ يَذْبَحُ الذَّبِحَةَ فِي فَوْرٍ اللّهِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ) ثُمَّ يَذْبَحُ الذَّبِحَةَ فِي فَوْرٍ وَاللهُ أَكْبَرُ) ثُمَّ يَقْولُ الذَّابِحُ: (بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ) ثُمَّ يَقُولُ الْبَعِيرَ مِنْ يَدِهِ وَاحِدٍ بِأَنْ يَقْطَعَ حُلْقُومَهَا وَمَرِيئَهَا وَوَدَجَيْهَا، وَأَمَّا النَّحْرُ فَهُوَ أَنْ يَعْقِلَ الْبَعِيرَ مِنْ يَدِهِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ) وَيُواصِلَ حَرَكَة الْيُسْرَى قَائِمًا، ثُمَّ يَطْعَنَهُ بِنَحْرِهِ فِي لَبَتِهِ قَائِلًا: (بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ) وَيُواصِلَ حَرَكَة الطَّعْن حَتَى تَوْهَقَ رُوحُهُ، وَذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ.

وَأَمَّا الصَّيْدُ: فَهُوَ مَا يُصَادُ مِنْ حَيْوَانٍ بَرِّيٍّ مُتَوَجِّشٍ أَوْ مَائِيٍّ مُلَازِمٍ لِلْبَحْرِ، وَهُوَ مُبَاحٌ بِشُرُوطِهِ، وَهِيَ مَبْسُوطَةٌ فِي أُمَّهَاتِ الْكُتُبِ.

وَأَمَّا الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ: فَالْمُرَادُ مِنَ الطَّعَامِ كُلُّ مَا يُطْعَمُ مِنْ حَبٍ وَتَمْرٍ وَلَحْمٍ، وَمِنَ الشَّرَابِ كُلُّ مَا يُشْرَبُ مِنْ أَنْوَاعِ السَّوَائِلِ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ الْحِلُّ إِلَّا مَا قَامَ الشَّرَابِ كُلُّ مَا يُسْرَبُ مِنْ أَنْوَاعِ السَّوَائِلِ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ الْحِلُّ إِلَّا مَا قَامَ الشَّرَابُ عَلَى تَحْرِيمِهِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ البقرة: (21) وَمِمَّا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ مَا لَا يَمْلِكُهُ الْمَرْءُ مِنْ حَقِّ الْغَيْرِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ البقرة: (188)

وَمِنْ ذَلِكَ الْمَيْتَةُ، وَهِيَ مَا مَاتَ مِنَ الْحَيْوَانِ حَتْفَ أَنْفِهِ، وَالدَّمُ الْمَسْفُوحُ، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، وَمَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَالْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلُّ نَجِسٍ، وَالْحَمْرُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ الْمُسْكِرَاتِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَالْحَمْرُ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ وَلَحْمُ الْجِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُوتُودِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ » المائدة: (3)

وَقَالَ عَلَيْ اللهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَقَالَ عَلَيْ اللهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا » 257 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ أَيْضًا: « كُلُّ مُسْكِرٌ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرِ حَرَامٌ » 258 أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ.

### الْبَابُ الْخَامِسُ عَشَرَ فِي الْيَمِينِ وَالنَّذْرِ

الْيَمِينُ هِيَ الْحِلْفُ بِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى أَوْ صِفَاتِهِ نَحْوَ: وَاللهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، أَوْ وَالَّذِي اللهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ اللهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الل

وَتَنْقَسِمُ الْيَمِينُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ: وَهِيَ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ مُتَعَمِّدًا الْكَذِبَ، وَلَا تُجْزِئُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ، وَإِنَّمَا يَجِبُ فِيهَا التَّوْبَةُ وَالْاسْتِغْفَارُ. وَلَغْوُ الْيَمِينِ: وَهِيَ مَا يَجْرِي عَلَى لِسَانِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْحَلِفِ بِدُونِ قَصْدٍ، كَمَنْ يُكْثِرُ فِي كَلَامِهِ قَوْلَ: لَا يَجْرِي عَلَى لِسَانِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْحَلِفِ بِدُونِ قَصْدٍ، كَمَنْ يُكْثِرُ فِي كَلَامِهِ قَوْلَ: لَا يَجْرِي عَلَى وَاللهِ، وَلَا شَيْءَ فِي هَذِهِ الْيَمِينِ. وَالْيَمِينُ الْمُنْعَقِدَةُ: وَهِيَ الَّتِي يُقْصَدُ عَقْدُهَا

<sup>257-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (3674) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

<sup>258-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2003) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

<sup>259-</sup> أخرجه البخاري برقم: (2679) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

<sup>260-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (3251) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبِلٍ، فَإِنْ حَنِثَ فِيهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدَّا مِنْ بُرِّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، أَوْ كِسْوَتِهِمْ ثَوْبًا يُجْزِئُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ، مِنْ بُرِّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، أَوْ كِسْوَتِهِمْ ثَوْبًا يُجْزِئُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ، وَقَرْدِ رَقَبَةٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ كَسُولَهُ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ » المائدة: أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا فَعَلَ الْحَالُونُ اللهُ اللهُ وَسَمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، وَإِذَا فَعَلَ الْحَالِفُ الْمَحْلُوفَ عَلَى الْمُسْلِمِ إِبْرَارُ قَسَمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، وَإِذَا فَعَلَ الْحَالِفُ الْمَحْلُوفَ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى اللهُ اللهُ أَعْلَى اللهُ اللهُ أَعْلَى اللهُ اللهُ أَعْلَى اللهُ أَعْلَى اللهُ أَعْلَى اللهُ أَعْلَى اللهُ أَعْلَى اللهُ أَعْلَى أَلَاهُ أَعْلَى اللهُ اللهُ أَعْلَى اللهُ اللهُ أَعْلَى اللهُ أَعْلَى اللهُ اللهُ أَعْلَى اللهُ اللهُ أَعْلَى اللهُ اللهُ أَعْلَى اللهُ الل

#### فَصْلٌ فِي النَّذْرِ

وَأَمَّا النَّذْرُ فَهُوَ إِلْزَامُ الْمُسْلِمِ نَفْسَهُ طَاعَةً لِلَّهِ لَمْ تَلْزَمْهُ أَصْلًا، وَيُبَاحُ النَّذْرُ الْمُقَيَّدُ بِحُصُولِ شَيْءٍ يُرْجَى حُصُولُهُ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى مَعَ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهِ، وَيُكْرَهُ النَّذْرُ الْمُقَيَّدُ بِحُصُولِ شَيْءٍ يُرْجَى حُصُولُهُ وَنَحْوِهِ اللهِ عَالَى مَعَ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهِ إِذَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ، وَيَحْرُمُ إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مَعَ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهِ إِذَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ، وَيَحْرُمُ إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ تَعَالَى، وَلَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْمِيهِ فَلَا يَعْمِهِ » 261 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

#### الْبَابُ السَّادِسُ عَشَرَ فِي الْجِنَايَاتِ وَأَحْكَامِهَا

الْجِنَايَةُ عَلَى النَّفْسِ هِيَ التَّعَدِّي عَلَى الْإِنْسَانِ بِإِزْهَاقِ رُوحِهِ، أَوْ إِتْلَافِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ أَوْ إِصَابَتِهِ بِجُرْحِ فِي جِسْمِهِ.

<sup>261-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6696) عن عائشة رضي الله عنها.

وَيَحْرُمُ عَلَى الْإِنْسَانِ الْجِنَايَةُ عَلَى أُخِيهِ بِدُونِ حَقّ، لَا شَكَّ أَنَّ قَتْلَ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَأَقْبَحِهَا بَعْدَ الْكُفْرِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، قَالَ تَعَالَى: « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا الْكَبَائِرِ وَأَقْبَحِهَا بَعْدَ الْكُفْرِ عِنْدَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا » النساء: (93) فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا » النساء: (93) وَقَالَ عَلَيْهِ: « لَنْ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا » 262 أَخْرَجَهُ اللهُ حَارِيُّ. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا مَعْصُومَةً دَمًا أَوْ أَتْلَفَ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهَا أَوْ جَرَحَهَا عَمْدًا فَعَلَى بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهَا مِنْ قَتْلٍ أَوْ إِجْرَاحٍ أَوْ إِتْلَافِ عُضْوٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ وَالْمَنْ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ وَالْأَنْفَ وَالْأَنْفَ وَالْمِنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ » المائدة: (45)

وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْحَطْأِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ وَجَبَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي، وَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُنتَابِعَيْنِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَمَنْ قَتَلَ مُوْمِنًا خَطْئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا » النساء: (92) مُؤْمِنًا خَطْئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا » النساء: (92) أَيْ مَنْ وَقَوْلِهِ: « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ » النساء: (92) أَيْ مَنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا. وَالدِّيَةُ هِيَ مَا يُؤَدَّى مِنَ الْمَالِ لِمُسْتَحِقِّ الدَّمِ، وَهِي مِائَةُ بَعِيرٍ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا. وَالدِّيَةُ هِيَ مَا يُؤَدَّى مِنَ الْمَالِ لِمُسْتَحِقِّ الدَّمِ، وَهِي مِائَةُ بَعِيرٍ لَمْ يَجِدُ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا. وَالدِّيَةُ هِيَ مَا يُؤَدَّى مِنَ الْمَالِ لِمُسْتَحِقِ الدَّمِ، وَهِي مِائَةُ بَعِيرٍ لَوْ مَائِتًا بَقَرَةٍ، أَوْ الْفَا شَاةٍ إِنْ كَانَ ذِمِيًا أَوْ أَلْفُ مِثْنَا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ غَيْرَهُمَا فَدِيتُهُ نِصْفُ دِيَةُ الْمُسْلِمِ الذَّكَرِ، وَدِيَةُ إِنَاتِهِمْ نِصْفُ دِيَةً الْمُسْلِمِ الذَّكَرِ، وَدِيَةُ إِنْ كَانَ الْمُودَى جَنِينًا فَدِيتُهُ فِرَقُ عَبْدُ أَوْ أَمَةٌ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ فِي ذَكُورِهِمْ، وَإِنْ كَانَ الْمُودَى جَنِينًا فَدِيتُهُ غُرَةٌ عَبْدُ أَوْ أَمَةٌ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ فِي ذَكُورِهِمْ، وَإِنْ كَانَ الْمُودَى جَنِينًا فَدِيتُهُ غُرَةٌ عَبْدُ أَوْ أَمَةٌ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ فِي

<sup>262-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6862) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

إِزَالَةِ الْعَقْلِ، أَوِ السَّمْعِ بِإِزَالَةِ الْأُذُنَيْنِ، أَوِ الْبَصَرِ بِإِزَالَةِ الْعَيْنَيْنِ، أَوِ الصَّوْتِ بِقَطْعِ الْأَدْوَةِ عَلَى الْجِمَاعِ بِقَطْعِ الذَّكَرِ، أَوِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْجِمَاعِ بِقَطْعِ الذَّكَرِ، أَوِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْجُلُوسِ بِكَسْرِ الظَّهْرِ. الْجُلُوسِ بِكَسْرِ الظَّهْرِ.

وَفِي إِزَالَةِ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ، أَوِ الْأُذُنَيْنِ، أَوِ الرِّجْلَيْنِ، أَوِ الشَّفَتَيْنِ، أَوِ الْحَاجِبَيْنِ، أَوِ الْجَابِلِ، أَوِ الْمَالُةِ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ أَوْ تَدْيَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةٍ، وَفِي الْأُصْبُعِ الْوَاحِدِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَمَنْ أَرَادَ الزِّيَادَةَ وَالتَّوسُّعَ فَلْيُرَاجِعْ أُمَّهَاتِ الْكُتُب، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

### الْبَابُ السَّابِعُ عَشَرَ فِي الْحُدُودِ

الْحَدُّ هُوَ الْمَنْعُ مِنْ فِعْلِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِوَاسِطَةِ الضَّرْبِ أَوِ الْقَتْلِ، وَحُدُودُ اللهِ مَحَارِمُهُ الَّتِي أَمَرَ أَنْ يُتَحَامَى فَلَا تُقْتَرَبَ.

حَدُّ الْحَمْرِ: الْحَمْرُ هِيَ الْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ أَيَّا كَانَ نَوْعُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ بَيَانُ غِلْظُ تَحْرِيمِ شُرْبِهَا فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَحُكْمُ مَنْ شَرِبَهَا مِنَ الْمُكَلَّفِينَ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهَا مُخْتَارًا وَثَبَتَ ذَلِكَ بِاعْتِرَافِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَنْ يُحَدَّ بِجَلْدِهِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً عَلَى ظَهْرِهِ بِسَوْطٍ مُعْتَدلٍ بَيْنَ الْغِلْطَةِ وَالْخِفَّةِ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ غَيْرَ أَنَّهَا تَكُونُ مَسْتُورَةً بِتَوْبٍ رَقِيقِ يَسْتُرُهَا وَلَا يَقِيهَا الضَّرْبَ.

حَدُّ الْقَذْفِ: الْقَذْفُ هُوَ الرَّمْيُ بِالْفَاحِشَةِ كَأَنْ يَقُولَ رَجُلُّ لِآخَرٍ: يَا زَانٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، وَحُكْمُ الْقَذْفِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً بِالسَّوْطِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً » النور: (4)

حُدُّ الزِّنَا: وَمَنْ فَعَلَ فَاحِشَةَ الزِّنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُكَلَّفِينَ بِاخْتِيَارِهِ وَثَبَتَ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ عُدُولٍ بِأَنَّهُمْ رَأَوْه يَزْنِي وَشَاهَدُوا فَرْجَهُ فِي فَرْجِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ عُدُولٍ بِأَنَّهُمْ رَأَوْه يَزْنِي وَشَاهَدُوا فَرْجَهُ فِي فَرْجِ الْمَزْنِيِّ بِهَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ أَوِ الرِّشَاءِ فِي الْبِعْرِ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُغْرَبُ عَامًا الْمَزْنِيِّ بِهَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ أَوِ الرِّشَاءِ فِي الْبِعْرِ يُحْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُغْرَبُ عَامًا عَنْ بَلَدِهِ، وَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ الزَّوَاجُ الشَّرْعِيُّ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ » النور: (2)

وَإِنْ سَبَقَ لَهُ الزَّوَاجُ الشَّرْعِيُّ بِأَنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ لِلْآيَةِ الْمَنْسُوخَةِ تِلَاوَةً: « الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ كَامَنْسُوخَةِ تِلَاوَةً: « الشَّيْخُ وَالشَّيْخُ أَإِذَا زَنيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » 263 أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ.

حَدُّ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ: وَعَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ هُوَ إِتْيَانُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ فِي دُبُرِهِ، وَهُوَ مِنْ أَكْبَائِرِ وَأَقْبَحِهَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَحُكْمُ فَاعِلِهِ الرَّجْمُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ، لِقَوْلِهِ وَلِيَّةٍ: « مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَمُوتَ أَوْ إِلْقَائِهِ مِنْ أَعْلَى الْبُنْيَانِ فِي الْبَلَدِ حَتَّى يَمُوتَ، لِقَوْلِهِ وَلِيَّةٍ: « مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَمُوتَ أَوْ إِلْقَائِهِ مِنْ أَعْلَى الْبُنْيَانِ فِي الْبَلَدِ حَتَّى يَمُوتَ، لِقَوْلِهِ وَلِيَّةٍ: « مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ » 264 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ مُحْصَنًا وَغَيْرَ مُحْصَن.

حَدُّ السَّرِقَةِ: السَّرِقَةُ أَخْذُ الْمَالِ الْمَحْرُوزِ عَلَى وَجْهِ الْاخْتِفَاءِ، وَهِيَ مِنْ كَبَائِرِ النَّانُوبِ، وَحُكْمُ مَنْ سَرَقَ شَيْئًا مَحْرُوزًا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ، وَتَبَتَ النُّنُوبِ، وَحُكْمُ مَنْ سَرَقَ شَيْئًا مَحْرُوزًا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ، وَتَبَتَ اللَّهُ فَي مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ، ثُمَّ يُجْعَلُ عَلَيْهَا ذَلِكَ بِاعْتِرَافِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ يُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ، ثُمَّ يُجْعَلُ عَلَيْهَا

<sup>263-</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك برقم: (8281) عن زر بن حبيش رضي الله عنه.

<sup>264-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (4462) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.

مَا يَسُدُّ أَفْوَاهَ الْعُرُوقِ فَيَنْقَطِعَ الدَّمُ، قَالَ تَعَالَى: « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » المائدة: (38)

وَقَالَ عَلَيْكِ: « لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا » 265 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

حُكْمُ الْمُحَارِبِينَ وَأَهْلِ الْبَغْيِ: الْمُحَارِبِينَ هُمْ نَفُرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَشْهَرُونَ السِّلَاحَ فِي وُجُوهِ النَّاسِ فَيَقْطَعُونَ طَرِيقَهُمْ بِالْحَطْفِ عَلَى الْمَارَّةِ وَقَتْلِهِمْ وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ بِمَا لَهُمْ مِنْ شَوْكَةٍ وَقُوَّةٍ، وَحُكْمُهُمْ يُوعَظُونَ وَتُطْلَبُ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُمْ، لَهُمْ مِنْ شَوْكَةٍ وَقُوَّةٍ، وَحُكْمُهُمْ يُوعَظُونَ وَتُطْلَبُ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُمْ، وَإِنْ أَبُوا قُوتِلُوا، وَإِنْ أُخِذُوا قَبْلَ تَوْبَتِهِمْ أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ بِالْقَتْلِ أَو الصَّلْبِ أَوْ قَطْعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ اللّهَ وَرَسُولَهُ اللّهَ وَرَسُولَهُ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا اللّهَ وَرَسُولَهُ اللّهَ وَالرّجْلَيْنِ أَوِ النَّقْيِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « إِنَّمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللّهِ مَرْسُولَهُ وَاللّهَ وَرَسُولَهُ وَاللّهَ وَاللّهُ مَنْ خِلَافٍ أَوْ يُصَلّبُوا أَوْ يُصَلّبُوا أَوْ يُصَلّبُوا أَوْ يُصَلّبُوا أَوْ يُصَلّبُوا أَوْ يُصِلّفُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُصَلّبُوا أَوْ يُصَلّبُوا أَوْ يُصَلّبُوا أَوْ يُصَلّبُوا أَوْ يُصَلّبُوا أَوْ يُصَلّقُهُ وَاللّهُ مِنْ الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلّبُوا أَوْ يُصَلّبُوا أَوْ يُصَلّقُونَ فِي الْأَرْضِ » المَائدة: (33) وَلِمَا فَعَلَ النَّبِيُّ بِالْعُرَيْنِيِّينَ اللَّذِينَ أَخْدُوا إِبِلَ السَّدَقَةِ وَقَتَلُوا رَاعِيهَا وَفَرُّوا.

وَأَمَّا أَهْلُ الْبَغْيِ: فَهُمُ الْجَمَاعَةُ ذَاتُ الشَّوْكَةِ وَالْقُوَّةِ تَخْرُجُ عَلَى الْإِمَامِ بِتَأْوِيلِ سَائِعِ مَعْقُولِ كَأَنْ يَظُنُّوا كُفْرَهُ أَوْ حَيْفَهُ أَوْ ظُلْمَهُ، فَيَتَعَصَّبُونَ وَيَرْفُضُونَ طَاعَتَهُ وَيَحْرُجُونَ عَلَيْهِ، وَحُكْمُهُمْ أَنْ يَتَصِلَ بِهِمُ الْإِمَامُ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْ أَسْبَابٍ حُرُوجِهِمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ ذَكَرُوا عَلَيْهِ، وَحُكْمُهُمْ أَنْ يَتَصِلَ بِهِمُ الْإِمَامُ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْ أَسْبَابٍ حُرُوجِهِمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ ذَكَرُوا مَطْلَمَةً لَهُمْ أَوْ لِغَيْرِهِمْ أَزَالَهَا الْإِمَامُ، وَإِنْ ذَكَرُوا شُبْهَةً كَشَفَهَا لَهُمْ وَبَيَّنَ وَجْهَ الْحَقِّ مَظْلَمَةً لَهُمْ أَوْ لِغَيْرِهِمْ أَزَالَهَا الْإِمَامُ، وَإِنْ ذَكَرُوا شُبْهَةً كَشَفَهَا لَهُمْ وَبَيَّنَ وَجْهَ الْحَقِّ مَطْلَمَةً لَهُمْ أَوْ لِغَيْرِهِمْ أَزَالَهَا الْإِمَامُ فَيَسْأَلُهُمْ وَإِنْ أَبُوا قُوتِلُوا وُجُوبًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: هُلِتَ فَيْئَتُهُمْ وَإِنْ أَبُوا قُوتِلُوا وُجُوبًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى اللهُ خَرَى اللهُ فَرَى اللهُ عَلَى اللهِ عَمَالَى اللهُ عَمَالَتُ فَيْ اللهُ وَلِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا لَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>265-</sup> أخرجه مسلم برقم: (1684) عن عائشة رضي الله عنها.

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ » الحجرات: (9) وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ ذَرَارِيهِمْ وَلَا نِسَائِهِمْ، وَلَا مُصَادَرَةُ أَمْوَالِهِمْ، كَمَا لَا يُجْهِزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَقَتْلُ أَسِيرِهِمْ.

حُكْمُ الْمُرْتَةِ: الْمُرْتَةُ هُو مَنْ تَرَكَ دِينَ الْإِسْلَامِ إِلَى دِينٍ آخَرَ كَالنَّصْرَانِيَّةِ أَوِ الْيَهُودِيَّةِ مَثَلًا أَوْ إِلَى غَيْرِ دِينٍ كَالْمُلْجِدِينَ وَالشُّيُوعِينَ عَلَى اخْتِيَارِهِ، وَحُكْمُهُ أَنْ يُسْتَتَابَ ثَلَاثَةَ مَثَلًا أَوْ إِلَى غَيْرِ دِينٍ كَالْمُلْجِدِينَ وَالشُّيُوعِينَ عَلَى اخْتِيَارِهِ، وَحُكْمُهُ أَنْ يُسْتَتَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ خُلِي سَبِيلَهُ وَإِلَّا قُتِلَ بِالسَّيْفِ حَدًّا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ وَلَا أَيَّامٍ، فَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ خُلِي سَبِيلَهُ وَإِلَّا قُتِلَ لِا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُعَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُعَلِّى فَيْعًا لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ، وَيَكُونُ مَا تَرَكَهُ مِنَ الْمَالِ فَيْعًا لِلْمُسْلِمِينَ يُكُونُ مَا تَرَكَهُ مِنَ الْمَالِ فَيْعًا لِلْمُسْلِمِينَ يُكُونُ مَا تَرَكَهُ مِنَ الْمَالِ فَيْعًا لِلْمُسْلِمِينَ يُولُهُ وَرَثَتُهُ، وَيَكُونُ مَا تَرَكَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَرْثُهُ وَرَثَتُهُ، وَيَكُونُ مَا تَرَكَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَرْتُهُ وَرَثَتُهُ، وَيَكُونُ مَا تَرَكَهُ مِنَ الْمُسْلِمِ وَلَا الْمُسْلِمِينَ وَلَا الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَوْفُلِهِ عَلَيْهِ : « لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمِ وَلَا الْمُسْلِمِ وَلَا الْمُسْلِمِ وَلَا الْمُسْلِمُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ وَلَا الْمُسْلِمُ وَلِهُ الْمُسْلِمُ وَلَا الْكَافِرُ وَلَا الْمُسْلِمُ وَلَا الْمُسْلِمُ وَلَا الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ وَلَا الْمُسْلِمُ وَلَا الْمُعَلِيْهِ وَلَا الْمُسْلِمُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ وَلَا الْمُسْلِمُ وَلَا الْكُولُ وَلَا الْمُسْلِمُ و اللْمُسْلِمُ وَلَا الْمُسْلِمُ وَلَا اللْمُسْلِمُ وَلِهُ وَلِهُ اللْمُسْلِمُ وَلَا الْمُعُولُ الْمُسْلِمُ وَاللْمُسْلِمُ وَلَا الْمُسْلِمُ وَلَا الْمُسْلِمُ وَلِهُ اللْمُسْلِمُ وَاللْمُسْلِمُ وَالِلْمُ الْمُسْلِمُ وَاللْمُسْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُ

حَدُّ السَّاحِرِ: السَّاحِرُ هُوَ مَنْ يَتَعَاطَى السِّحْرَ وَيَعْمَلُ بِهِ، وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَعْمَالُهُ أَوْ أَقْوَالُهُ مِمَّا يَكْفُرُ بِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ : « حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةُ بَعْمَالُهُ أَوْ أَقْوَالُهُ مِمَّا يَكْفُرُ بِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ : « حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةُ بِالسَّيْفِ » 268 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

التَّعْزِيرُ: التَّعْزِيرُ هُوَ التَّأْدِيبُ بِالضَّرْبِ وَالشَّتْمِ أَوِ الْمُقَاطَعَةِ أَوِ النَّفْيِ، وَهُو وَاجِبُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَمْ يَضَعِ الشَّارِعُ لَهَا حَدًّا، وَلَا كَفَّارَةً، كَالسَّرِقَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ نِصَابَ كُلِّ مَعْصِيةٍ لَمْ يَضَعِ الشَّارِعُ لَهَا حَدًّا، وَلَا كَفَّارَةً، كَالسَّرِقَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ نِصَابَ الْقَطْع، أَوْ لَمْسِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، وَلِلْإِمَامِ الْاجْتِهَادُ فِي التَّعْزِيرِ

<sup>-266</sup> أخرجه البخاري برقم: (3017) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

<sup>-267</sup> سبق تخريجه.

<sup>268-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (1460) عن جندب الخير رضي الله عنه، وهو ضعيف.

تلخيص 121

بِأَنْ يَضَعَ لِكُلِّ حَالٍ مَا يُنَاسِبُهَا، وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَجَاوَزَ التَّعْزِيرُ بِالضَّرْبِ بِالسَّوْطِ عَشْرَ ضَرْبَاتٍ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ: « لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسُواطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ عَشْرَ ضَرْبَاتٍ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ: « لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسُواطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى » 269 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

#### الْبَابُ الثَّامِنُ عَشَرَ فِي أَحْكَامِ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ

الْقَضَاءُ هُو بَيَانُ أَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَنْفِيذُهَا، وَالْقِيَامُ بِهِ فَرْضٌ كِفَائِيُّ، يَجِبُ عَلَى الْإَمَامِ أَنْ يُنَصِّبَ فِي كُلِّ بَلَدٍ مِنْ بِلَادٍ وِلَايَتِهِ قَاضِيًا يَنُوبُ عَنْهُ فِي تَبْيِينِ الْأَحْكَامِ الْإِمَامِ أَنْ يُنَصِّبَ فِي كُلِّ بَلَدٍ مِنْ بِلَادٍ وِلَايَتِهِ قَاضِيًا يَنُوبُ عَنْهُ فِي تَبْيِينِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَإِلْزَامِ الرَّعِيَّةِ بِهَا، وَلِلْقَضَاءِ خَطَرٌ عَظِيمٌ، قَالَ عَلِيَّةٍ: « مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ الشَّرْعِيَّةِ وَإِلْزَامِ الرَّعِيَّةِ بِهَا، وَلِلْقَضَاءِ خَطَرٌ عَظِيمٌ، قَالَ عَلِيلًا: « مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِينٍ » 270 أَحْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَلَا يُولَى مَنْصِبَ الْقَضَاءِ إِلَّا مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ سَلِيمٌ فِي خِلْقَتِهِ مِنْ كُلِّ نَقْصِ الْعَالِمُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَارِفٌ بِمَا يَقْضِي بِهِ، قَوِيٌّ مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ، لَيِّنٌ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ فِيهِ ظَالِمٌ وَلَا يَهَابَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ.

وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ وَهُوَ غَضْبَانُ أَوْ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ أَوْ شَاعِرٌ بِتَأَثَّرٍ مِنْ مَرَضٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْكُم وَهُوَ غَضْبَانُ » 271 أَخْرَجَهُ أَوْ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ إِنَّ يَقْضِينَ حَاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو غَضْبَانُ » 271 أَخْرَجَهُ الْهُحَرَجَةُ الْهُدِيَّةِ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يُهَادِيهِ قَبْلَ تَوْلِيَتِهِ الْقَضَاءَ، الْبُحَارِيُّ . كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْهَدِيَّةِ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يُهَادِيهِ قَبْلَ تَوْلِيَتِهِ الْقَضَاءَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ اللهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ » 272 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>269-</sup> أخرجه مسلم برقم: (1708) عن أبي بردة الأسلمي رضى الله عنه.

<sup>-270</sup> أخرجه أبو داود برقم: (3572) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>271-</sup> أخرجه البخاري برقم: (7158) عن أبي بكرة رضى الله عنه.

<sup>272-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (3580) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

وَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي بِدُونِ حُضُورِ شُهُودٍ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَهْرُ الظَّالِمِ وَنُصْرَةُ الْمَظْلُومِ وَإِيصَالُ الْحَقِّ إِلَى أَهْلِهِ، وَأَنْ يَجْتَنِبَ الْجَوْرَ فِي الْحُكْمِ، قَالَ عَلَيْ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةُ: وَإِيصَالُ الْحَقِّ إِلَى أَهْلِهِ، وَأَنْ يَجْتَنِبَ الْجَوْرَ فِي الْحُكْمِ، قَالَ عَلَيْ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةُ: وَاجْدُ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ وَقَضَى بِهِ، وَرَجُلُ عَرَفَ الْحَقَّ وَقَضَى بِهِ، وَرَجُلُ عَرَفَ الْحَقَّ وَجَارَ فِي النَّارِ، وَرَجُلُ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُو فِي النَّارِ، وَرَجُلُ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُو فِي النَّارِ، وَرَجُلُ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُو فِي النَّارِ » 273 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَمِمَّا يُسَاعِدُ الْقَاضِي عَلَى إِيصَالِ الْحُقُوقِ إِلَى أَصْحَابِهَا: الْإِقْرَارُ: وَهُوَ اعْتِرَافُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيهِ مِنْ حَقِّ، وَالْبَيِّنَةُ: وَهِيَ الشُّهُودُ، وَالْيَمِينُ، وَالنُّكُولُ: وَهُو تَرَاجُعُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ فَلَمْ يَحْلِفْ جُبْنًا، فَيُعْذِرُ إِلَيْهِ الْقَاضِي بِأَنْ يَقُولَ لَهُ: إِنْ لَمْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ فَلَمْ يَحْلِفْ جُبْنًا، فَيُعْذِرُ إِلَيْهِ الْقَاضِي بِأَنْ يَقُولَ لَهُ: إِنْ لَمْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ فَلَمْ يَحْلِفْ عَنِي الْمُدَّعِي الْمُدَّعِي الْقَاضِي إِلَى إِيصَالِ الْحُقُوقِ إِلَى أَصْحَابِهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَنِ الْإِقْرَارِ: « فَإِنِ الْقَاضِي إِلَى إِيصَالِ الْحُقُوقِ إِلَى أَصْحَابِهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَنِي الْإِقْرَارِ: « فَإِن الْقَاضِي إِلَى إِيصَالِ الْحُقُوقِ إِلَى أَصْحَابِهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَنِي الْإِقْرَارِ: « فَإِن الْقَاضِي إِلَى إِيصَالِ الْحُقُوقِ إِلَى أَصْحَابِهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَنِي الْإِقْرَارِ: « فَإِن الْقَاضِي إِلَى إِيصَالِ الْحُقُوقِ إِلَى أَصْحَابِهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَى الْإِقْرَارِ: « فَإِن الْقَاضِي إِلَى إِيصَالِ الْحُقُوقِ إِلَى أَصْحَابِهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَنِ الْإِنْتِينَةُ عَلَى الْمُدَّعِي الْقَرَادِ: « الْبَيْعَةِي عَلَى الْمُدَّعِي الْمُعْرَادِ: « الْبَيْعَ عَلَى الْمُدَّعِي الْهُ الْمُقَلِي عَلَى مَنْ أَنْكُو كُولُهُ لِلْحُكُم وَأَبْرَأُ لِلذِيمَّةِ .

#### فَصْلٌ فِي الشَّهَادَاتِ

الشَّهَادَةُ هِيَ أَنْ يُخْبِرَ الْمَرْءُ صَادِقًا بِمَا رَأَى أَوْ سَمِعَ، وَأَدَاؤُهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » البقرة: (283)

<sup>273-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (3573) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.

<sup>274-</sup> أخرجه البخاري برقم: (2314) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>275-</sup> أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم: (21201) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.

وَيُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا مُكَلَّفًا عَدْلًا غَيْرَ مُتَّهَمٍ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَقَارِبِ النَّسَبِ لِبَعْضِهِمْ، وَلَا أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآحَرِ، وَيَتَعَيَّنُ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ لِقَوْلِهِ النَّسَبِ لِبَعْضِهِمْ، وَلَا أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآحَرِ، وَيَتَعَيَّنُ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ » النساء: (15)

وَيَكْفِي فِي شَهَادَةِ الْأَمْوَالِ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأْتَانِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأْتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ » البقرة: (282)

وَيَكْفِي فِي شَهَادَةِ الْأَحْكَامِ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ، لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ » <sup>276</sup> أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَفِي سَائِرِ الْأُمُورِ يَكْفِي فِيهَا شِاهِدُ عَدْلُ، وَهَذَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِ الْأَنَامِ.

<sup>276-</sup> أخرجه مسلم برقم: (1712) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.

تلخيص ( 124 ) منهاج المسلد

# فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ

| 2      | مقدمة المؤلفمقدمة المؤلف                               |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 4      | ترجمة مختصرة لأبي بكر الجزائري                         |
|        | الباب الأول في العقيدة                                 |
| 6      | فصل الإيمان بالله تعالى                                |
| 6      | فصل في توحيد الربوبية                                  |
|        | فصل في توحيد العبادة                                   |
| 7      | فصل في توحيد الأسماء والصفات                           |
|        | فصل في الإيمان بالملائكة عليهم السلام                  |
| 9      | فصل في الإيمان بكتب الله تعالى                         |
| 10     | فصل في الإيمان بالرسل عليهم السلام                     |
| 11     | فصل في الإيمان باليوم الآخر                            |
| 13     | فصل في الإيمان بالقضاء والقدر                          |
| 14     | فصل في الإيمان بعذاب القبر ونعيمه                      |
| 15     | فصل في الوسيلة                                         |
|        | فصل في أولياء الله وكراماتهم وأولياء الشيطان وضلالاتهم |
| وآدابه | فصل في الإيمان بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   |
|        | فصل في الإيمان بوجوب محبة أصحاب رسول الله عَلَيْكَ     |

| 21 | الباب الثاني في الآداب               |
|----|--------------------------------------|
|    | فصل في آداب النية                    |
|    | فصل في الأدب مع الله عز وجل          |
| 22 | فصل في الأدب مع كلام الله عز وجل     |
| 22 | فصل في الأدب مع رسول الله عَلِيْكِيْ |
| 23 | فصل في الأدب مع الوالدين             |
| 24 | فصل في الأدب مع الأولاد              |
| 24 | فصل في الآداب الزوجية                |
| 26 | فصل في الأدب مع الأقارب              |
| 26 | فصل في الأدب مع الجيران              |
| 27 | فصل في الأدب مع المسلم               |
|    | فصل في الأدب مع الكافر               |
| 29 | فصل في الأدب مع الحيوان              |
| 30 | فصل في آدب الجلوس والمجلس            |
| 31 | فصل في آداب الأكل والشرب             |
|    | فصل في آداب الضيافة                  |

| الغسلا                   | موجبات ا    |
|--------------------------|-------------|
| سل                       |             |
| للل                      |             |
| ، الغسل                  |             |
| ىل الجنابة               |             |
| ابة                      | موانع الجنا |
| لتيمم                    |             |
| يمم                      |             |
| 51                       |             |
| التيمم                   |             |
| لتيمم                    |             |
| 51                       |             |
| لمسح على الخفين والجبائر |             |
| ىم على الخفين            |             |
| حكم الحيض والنفاس        | فصل في -    |
| ض والنفاس                |             |
| ع الحيض والنفاس          |             |
| - مس في الصلاة           |             |

| 56              | حكمة مشروعية الصلاة                       |
|-----------------|-------------------------------------------|
| 56              | شروط الصلاة                               |
| 58              | فرائض الصلاة                              |
| 59              | سنن الصلاة                                |
| 62              | مكروهات الصلاة                            |
| 64              | مبطلات الصلاة                             |
| 64              | مباحات الصلاة                             |
| 65              | كيفية الصلاة                              |
| 66              | فصل في سجود السهو                         |
|                 | فصل في صلاة الجماعة                       |
| 68              | فصل في الإمامة                            |
|                 | فصل في الأذان والإقامة                    |
| وف              | فصل في القصر والجمع، وصلاة المريض، والخ   |
| 71              | صلاة المريض                               |
| 71              | صلاة الخوف                                |
|                 | فصل في صلاة الجمعة                        |
| ، والنفل المطلق | فصل في سنة الوتر، ورغيبة الفجر، والرواتب، |
|                 | رغيبة الفجر                               |

| 74                    | الرواتب               |
|-----------------------|-----------------------|
| 74                    | التطوع المطلق         |
| 75                    | فصل في صلاة العيدين   |
| 76                    | فصل في صلاة الكسوف    |
| 77                    | فصل في صلاة الاستقاء  |
| 77                    | فصل في أحكام الجنائز  |
| 81                    | الباب السادس في الصوم |
| 82                    | بما يثب رمضان         |
| 82                    |                       |
| كبير، والحامل والمرضع |                       |
| 83                    |                       |
| 83                    |                       |
| 84                    | مبطلات الصوم          |
| 85                    | ما يباح للصائم فعله   |
| 85                    | فصل في صيام التطوع    |
| 87                    |                       |
| 89                    | ··                    |
| 89                    | زمان الاعتكاف         |
| 90                    |                       |

| 90  | ولا يعود المعتكف مريضا، ولا يشهد جنازة             |
|-----|----------------------------------------------------|
|     | ما يبطل الاعتكاف                                   |
| 90  | ما يستحب للمعتكف                                   |
|     | الباب السابع في الزكاة                             |
|     | فصل في أجناس الأموال المزكاة والمقادير الواجبة فيه |
|     | مصارف الزكاةمصارف الزكاة                           |
| 94  | فصل في زكاة الفطر                                  |
| 95  | الباب الثامن في الحج والعمرة                       |
|     | فصل في أركان الحج                                  |
| 98  | فصل في كيفية الحج والعمرة                          |
| 99  | الباب التاسع في الأضحية والعقيقة                   |
| 100 | وقت ذبح الأضحية                                    |
| 100 | وأما العقيقة                                       |
| 101 | الباب العاشر في البيوع                             |
|     | أنواع من البيوع الممنوعة                           |
| 103 | فصل في الربافصل                                    |
| 103 | الباب الحادي عشر في النكاح والطلاق                 |
|     | فصل في الطلاق                                      |
|     | الباب الثاني عشر في المواريث                       |

| 107 | أسباب الإرث                                        |
|-----|----------------------------------------------------|
| 108 | الوارثون من الرجال والنساء                         |
| 108 | الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي ستة         |
| 110 | الباب الثالث عشر في الجهاد                         |
| 111 | فصل في السباق والرياضات البدنية                    |
| 113 | الباب الرابع عشر في الذكاة والصيد والطعام والشراب. |
| 113 | وأما الصيد                                         |
| 113 | وأما الطعام والشراب                                |
| 114 | الباب الخامس عشر في اليمين والنذر                  |
| 115 | فصل في النذر                                       |
| 115 | الباب السادس عشر في الجنايات وأحكامها              |
| 117 | الباب السابع عشر في الحدود                         |
| 117 | حد الخمر                                           |
| 117 | حد القذف                                           |
| 118 | حد الزنا                                           |
| 118 | حد من عمل عمل قوم لواط                             |
| 118 | حد السرقة                                          |
| 119 | حكم المحاربين وأهل البغي                           |
|     | وأما أهل البغيوأما                                 |

| 120 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | حكم المرتد                    |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 120 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | حد الساحر                     |
| 120 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | التعزير                       |
| 121 | ضاء والشهادات                           | الباب الثامن عشر في أحكام الق |
| 122 |                                         | فصاف الشهادات                 |